

چارلى چاپلىن

# داستان کودکی من

چارلز چاپلین ترجمه: محمد قاضی چاپلين، چاراز، ۱۸۸۹ ـ Chaplin, Charles, 1889-1977. داستان كودكى من / چاراز چاپلين؛ ترجمة محمد قاضى ـ تهران، نشر ثالث، ATA4 ۲۲۶ ص شابک ۲۰۱۹-۲۸ - ۱۹۷ مرا ISBN 978-964-380-697-2 داستانهای فارسی ـ قرن ۱۴. PNTTAYETIT



دفتر مرکزی: خیابان کریمخان زند/بین ایرانشهر و ماهشهر /پ ۱۵۰/طبقه چهارم/ تلفن: ۸۸۳۰۲۴۳۷ فروشگاه: خیابان کریمخان زند ابین ایرانشهر و ماهشهر آپ ۱۴۸ / تلفن: ۷-۸۸۳۲۵۳۷۶

V41/74.44.44

|                                        | 📰 داستان کودکی من                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| ناشر: نشر ثالث                         | • چارلز چاپلين • ترجمة محمد قاضي •  |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | • مجموعة ادبيات جهان                |
|                                        | 🖜 چاپ دوم : ۱۳۹۲ / ۱۰۰۰ نسخه        |
| احمدی 🁁 صحافی: فرزانه                  | • ليتوگرافي: ثالث • چاپ: سازمان چاپ |
| ث است                                  | •كليه حقوق محفوظ و متعلق به نشر ثاا |
| ISBN 978-964-380-697-2                 | • شابک ۲-۶۹۷-۲۸۰ ۲۸۹                |
| پست الکترونیکی: Info@salesspub.co      | • سایت اینترنتی: www.salesspub.co   |
|                                        | • قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان                 |

## فهرست

| ٧   | پیشگفتار مترجم                |
|-----|-------------------------------|
| ٩   | پیشگفتار                      |
| 10  | خانوادة پراكنده               |
| 40  | توانخانه                      |
| 84  | اوایل کار من بر صحته          |
| VV  | مرگ پدرم                      |
| 114 | گشت در شهرستانها              |
| 141 | نخستين عشق                    |
| 189 | عبور از اقیانوس اطلس          |
| ١٨١ | تماس با ینگی دنیا             |
| 197 | سفر دوم به ایالات متحد آمریکا |
| 7.9 | ظهور شارلوت                   |

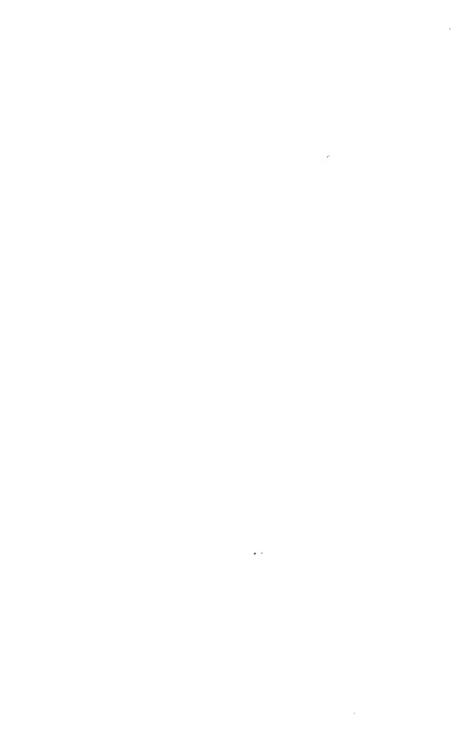

## پیشگفتار مترجم

زندگی بزرگان علم و ادب و هنر را در فاصلهای از زمان که در اوج شهرت و عظمتند، از آنجا که انگشتنمای خاص و عامند و همهٔ چشمها و دلها به سوی ایشان است، همه کم و بیش می دانند و می شناسند، چراکه محبوب مردمند و مردم دوست دارند که همیشه از حالشان آگاه باشند.

اما همین بزرگان و چشم و چراغ جوامع بشری زمانی هم بوده که هنوز به جایی نرسیده و مثل مردم دیگر گمنام میزیسته اند و چهبسا با ناکسامی ها و بدبختی ها نیز روزگار میگذرانده و با تحمل فقر و گرسنگی می کوشیده اند از موانع بگذرند و خود را به اوج نردبان اجتماع برسانند.

از آن دوره از زندگی بسیاری از بزرگان علم و ادب و هنر اطلاعی چنانکه باید در دست نیست، چنانکه هماکنون بهدرستی نمیدانیم دوران کودکی و گمنامی نامدارانی چون فردوسی و غزالی و رازی و فارابی و خیام و حافظ چگونه گذشته و این بزرگان برای نیل به مقامی که بدان دست یافتهاند چه مراحلی را طی کردهاند.

زندگی هنرمند بزرگ دنیای سینما، چارلی چاپلین، نیز که بی اغراق از مشهورترین هنرمندان این فن است از این قاعده مستثنی نیست و امروز همه

#### داستان کودکی من ۸

کمو بیش از دوران شکوفایی و عظمت او اطلاع دارند اماکم تر کسی می داند که این هنرمند بزرگ برای «چاپلین» شدن از کجا آغاز کرده است. خو شبختانه خود او گوشه های تاریکِ اوایل زندگی خویش را برای ما روشن کرده است و این کتاب مربوط به دورانی است که هنوز کسی چارلی را نمی شناخت و نمی دانست روزی بزرگ ترین ستارهٔ سینما خواهد شد.

امید است که خوانندگان جوان با تأمل در سطور این کتاب، چراغی فراراه زندگی خویش بیابند.

### پیشگفتار

پیش از ساختن پل «وست مین ستر»، خیابان «کنینگتن» فقط یک کوچه باغ مال رو بود. از سال ۱۷۵۰ به بعد، جادهٔ جدیدی کشیدند که از پل شروع می شد و لندن را یکراست به «برایتن» وصل می کرد. بنابراین خیابان کنینگتن، که من روشن ترین دوران کودکی ام را در آن جاگذرانده ام، از داشتن خانه های زیبایی با معماری نفیس به خود می بالید. این خانه ها ایوان هایی از آهن جوش داده رو به خیابان داشتند و از فراز آن ها ساکنان خانه ها زمانی «ژرژ چهارم» را دیده بودند که با کالسکهٔ خود به سمت برایتن می رفت.

در نیمه های قرن نوزدهم، بیش تر این خانه ها به منازل اجاره ای و آپار تمان تبدیل شده بودند. با این همه، بعضی از آن ها هنوز به چنین سقوطی دچار نشده بودند و در آن ها پزشکان و بازرگانان عمده و بازیگران تماشاخانه منزل داشتند. صبحهای یکشنبه، جلو یکی از همین خانه های خیابان کنینگتن، کالسکه ای انگلیسی که به اسب تیز تکی بسته بود دیده می شد که آماده بود هنرمندی را به یک گردش پانزده کیلومتری

تا «نوروود» یا «مرتن» ببرد و در بازگشت، جلو میخانه های «اسب سفید» و «پیمانه» و «قدح» که همه در همان خیابان واقع بودند، توقفی می کرد.

در دوازده سالگی، من اغلب جلو میخانهٔ «قدح» می ایستادم تا آقایان خوش سر و وضعی را تماشا کنم که از کالسکههای خود پیاده می شدند و به قسمت «بار» میخانه که ستارهٔ درجهٔ اول تماشاخانه هم آنجا بود، می رفتند؛ چون این جزو برنامهٔ صبحهای یکشنبهٔ آنها بود که پیش از بازگشت به خانه برای صرف ناهار، آخرین جام می خود را در آنجا بزنند. وای که این آقایان با آن لباسهای چهارخانه و آن کلاههای «ملن» خاکستری و آن برق و جلای انگشتریها و سنجاقهای کراواتشان چقدر زیبا و باشکوه بودند! میخانه ساعت دو بعدازظهر یکشنبه بسته می شد و زیبا و باشکوه بودند! میخانه ساعت دو بعدازظهر یکشنبه بسته می شد و کنند لحظهای چند می ایستادند و من شاد و پیش از این که با هم وداع کنند لحظهای چند می ایستادند و من شاد و مجذوب نگاهشان می کردم چون پیراهن آهاری بعضی از آنها به طرز خنده آوری سینه داده بود.

وقتی آخرین نفر میرفت درست مثل این بود که خورشید پشت ابر رفته بود. آنوقت من به طرف ردیف خانه های قدیمی ساز رو به ویرانی پشت خیابان کنینگتن تنا جلو خانهٔ شمارهٔ سه کنوچهٔ «پاونل تراس» برمیگشتم و از پله های لرزانی که به اتاق ما در زیر شیروانی منتهی می شد، بالا می رفتم. ساختمان، ظاهر زننده ای داشت و بوی گند رخت چرک و کهنه در فضای آن آکنده بُود. اما آن روز یکشنبه، وقتی من وارد اتاق شدم مادرم جلو پنجره نشسته بود و بیرون را نگاه می کرد. سربرگرداند و لبخند بی حالی به روی من زد.

اتاق کوچک بود و اندازهٔ آن قدری از سه متر در چهار متر کم تر، و چون سقف آن خمیدگی داشت و پست نشان می داد، اتاق از آن هم که بود کوچک تر به نظر می رسید. روی میز که به دیوار چسبیده بود پر بود از

لیوان و بشقاب ناشسته و کثیف. در گوشهای از اتاق چسبیده به دیوار کوتاه تر، یک تختخواب کهنهٔ آهنی بود که مادرم آن را سفید کرده بود. بین تختخواب و پنجره بخاری کوچکی بود، و در پای تختخواب یک صندلی راحتی کهنه بود که پشتی آن میخوابید و به تختخواب یک نفره تبدیل می شد که برادرم، «سیدنی»، روی آن میخوابید. ولی در آن لحظه سیدنی از ما بسیار دور بود و به سفر دریا رفته بود.

آن روز یکشنبه اتاق صورت زننده تری داشت چون نمی دانم چرا مادرم به کارهای خانه نرسیده بود. معمولاً مادرم با دقت و وسواس خانه داری می کرد، چون زنی بود بسیار سرزنده و شاد و هنوز جوان که کم تر از سی و هفت سال داشت و می توانست در آن اتاق محقر زیر شیروانی احساسی از صفا و راحتی به وجود بیاورد. به خصوص صبحهای یکشنبهٔ زمستان، که مادرم صبحانه را توی رختخوابم می آورد، وقتی بیدارم می کرد خودم را در اتاقی کوچک ولی گرم و نرم و مرتب می دیدم که در بخاری آن آتش می سوخت و کتری آب روی بخاری می جوشید و از آن بخار برمی خاست و یک تکه ماهی دودی یا شاه ماهی، که معمولاً روی بیش بخاری گرم نگاه می دارند، آماده بود و در ضمن نان را هم برای من داغ می کرد. حضور نشاط بخش مادر، نظم و راحتی اتاق، صدای ملایم و گرفتهٔ آب جوشی که از کتری به قوری سفالی ریخته می شد، آن هم درحالی که من اخبار مصور هفته را می خواندم، همه و همه از خوشی های درحالی که من اخبار مصور هفته را می خواندم، همه و همه از خوشی های یک صبح آرام یکشنبهٔ من بود.

اما آن روز یکشنبه صبح، مادرم درحالی که از خود بهدر بود نزدیک پنجره نشسته بود. سه روز بود از آنجا تکان نمی خورد و به طرز عجیبی ساکت و متفکر بود. من می دانستم که او غم و غصه زیاد دارد. سیدنی به

سفر دریا رفته بود و اینک دو ماه بود که از او خبری نداشتیم. به علاوه چون پرداخت اقساط بدهی او به تأخیر افتاده بود آمده بودند تا چرخ خیاطی قسطی را، که مادرم به وسیلهٔ آن زندگی ما را تأمین می کرد، از او پس بگیرند. حقالزحمهٔ ناچیز پنج شلینگی هم که برای درس رقص در هفته عاید من می شد ناگهان قطع شده بود. به زحمت درک می کردم که چنین وضعی برای ما بحران است، چون ما همیشه در وضع بحرانی به سر می بردیم، و چون من هنوز پسربچهای بیش نبودم این ناراحتی ها را با بی عاری و لاقیدی مهرآمیزی از خود دور می کردم. طبق معمول، بعد از مدرسه با عجله به خانه پیش مادرم برمی گشتم، سفارشهای رفتن به کوچه و بازار را انجام می دادم، آب کثیف را می بردم خالی می کردم و یک سطل آب تمیز می آوردم، سپس به خانهٔ آقا و خانم «مک کارتی» می رفتم تا شب را پیش ایشان بگذرانم: راستش بیش تر برای اینکه از آن اتاق نکبتی زیرشیروانی فرار کرده باشم.

آقا و خانم مک کارتی از دوستان قدیم مادرم بودند که از زمانی که در تماشاخانه کار میکرد با ایشان آشنا شده بود. آنها در آپارتمان راحتی در زیباترین قسمت خیابان کنینگتن منزل داشتند و به ما نزدیک بودند و نسبتاً آدمهای مرفه و خوشبختی بودند.

آقا و خانم مک کارتی پسری داشتند به نام «ولی» که من با او تا غروب آفتاب بازی میکردم و اغلب برای صرف چای در خانه شان می ماندم. و چون به این ترتیب خودم را در خانهٔ آنها معطل می کردم، چند جور غذا هم می خوردم. گاهی خانم مک کارتی از حال مادرم جویا می شد و می پرسید چرا مدتی است او را نمی بیند. من عذری می تراشیدم، چون از وقتی که مادرم گرفتاری هایی پیدا کرده بود به ندرت دوستان زمان تماشا خانه اش را می دید.

البته روزهایی هم بود که من در خانه می ماندم و مادرم چای دم می کرد و برای من نان در چربی گاو، که خیلی دوست داشتم، سرخ می کرد و یک ساعت هم مرا به کتاب خواندن وامی داشت؛ چون خودش خیلی خوب کتاب می خواند. آن وقت من به لذت مصاحبت با او پی می بردم و متوجه می شدم که با ماندن در خانه، لحظه هایی شیرین تر از آن خواهم گذراند که به خانهٔ آقا و خانم می کارتی بروم.

اما آن روز وقتی وارد اتاق شدم مادرم با نگاهی ملامتبار به من نگریست. از وضع قیافهٔ او منقلب شدم. لاغر بود و ریخت رقت باری داشت و رنج و اندوه در نگاهش خوانده می شد. غمی جانکاه مرا دربرگرفت و ناگاه بین دو کارگیر کردم: یکی این که در خانه بمانم و نگذارم مادرم تنها باشد، و دیگر میل شدید به گریختن از این محیط غمبار. مادرم با نگاهی حزن آلود به من نگریست و گفت:

«چرا به خانهٔ آقا و خانم مککارتی نمیروی؟۵

نزدیک بود اشکم سرازیر شود. گفتم:

«چون میخواهم پیش تو بمانم.»

سرش را برگرداند تا با نگاهی خالی، از پنجره بیرون را بنگرد.

«برو به خانهٔ آقا و خانم مککارتی و همانجا شامت را بخور... اینجا چیزی برای شام تو پیدا نمی شود.»

در لحنش احساس ملامت کردم ولی نخواستم به روی خود بیاورم. بی آنکه در گفتهٔ خود صادق باشم گفتم:

«اگر میل تو این باشد که من به آنجا بروم، می روم.»

لبخندی بی رنگ بر لب آورد و سرم را نوازش کرد و گفت:

«بلي، البته كه ميل دارم. برو، معطل نشو.»

و من خیلی خواهش کردم اجازه بدهد بمانم و او بهزور مرا به بیرون

هل داد. ناچار با احساسی از تقصیر و خطا رفتم و او را در اتاق محقر زیر شیروانی تنها گذاشتم، بی آنکه بویی برده باشم که روزهای بعد چه سرنوشت وحشتناکی در انتظارش است. ١

#### خانوادة پراكنده

من در آوریل سال ۱۸۸۹، ساعت هشت در کوچهٔ «ایست لین» خیابان «والورث» به دنیا آمدم. کمی بعد، خانوادهٔ ما به «وست اسکویر» در خیابان «سنت جورج» محله «لامبث» نقل مکان کرد. به گفتهٔ مادرم دنیایی که من در آن پا نهاده بودم دنیای خوشبختی بود. ما از رفاه و تنعم معقولی برخوردار بودیم. در سه اتاق، که با سلیقه مبله شده بود، زندگی میکردیم. یکی از نخستین خاطرات من این است که هر شب قبل از رفتن مادرم به تماشاخانه من و سیدنی، برادرم، هر یک در تختخواب گرم و نرمی تحت مراقبت کلفت مخصوصی دراز میکشیدیم. در دنیای پسربچهٔ سه سال و نیمهای که من بودم هر چیزی امکان داشت. سیدنی، که چهار سال از من بزرگ تر بود، می توانست چشمبندی کند و چند چشمه تردستی بلد بود، مثلاً می توانست سکهای را قورت بدهد و آن را از پس گردن خود بیرون بیاورد. من هم می توانستم این کار را بکنم. یک روز یک سکهٔ نیمپنی را قورت دادم و مادرم مجبور شد برایم پزشک بیاورد.

هر شب که مادرم از تماشاخانه بىرمىگشت، طبق معمول بىراي ما

خوردنی روی میز میگذاشت \_ مثلاً یک تکه نان شیرینی یا نقل و آبنبات \_و در عوض قرار بود ما سروصدا راه نیندازیم، چون او معمولاً دیروقت می خوابید.

مادرم در نقش وردست بازیگر کمدی بازی می کرد. زنی بود ملوس و طناز که سی سال بیش نداشت، رنگ چهرهاش روشن و چشمانش آبی مایل به بنفش بود و گیسوانش به رنگ بلوطی روشن، که تا دم پایش می رسید. من و سیدنی او را به حد پرستش دوست می داشتیم. با این که زیبایی او بی نظیر نبود در نظر ما آسمانی جلوه می کرد. کسانی که با او آشنا بودند می گفتند که او زنی ظریف و جذاب ببود و لطف و ملاحتی فوق العاده داشت. لذت می برد از این که برای گردش روزهای یکشنبه بهترین لباسها را تن من و سیدنی کند. به سیدنی کت شاگرد مدرسهای و شلوار بلند و به من کت مخمل آبی با دستکشهای آبی، که خیلی خوب به لباسم می آمد، می پوشانید. در این مواقع لذتی بیش از این در خود احساس نمی کردیم که در خیابان کنینگتن قدم بزنیم.

آن زمانها لندن شهر آرامی بود و زندگی آهنگی ملایم داشت. حتی ترامواهایی که به اسب بسته می شدند بر خیابان «وست مینستر بریچ» آهسته و بی شتاب راه می رفتند و در ایستگاه نهایی نزدیک پل، نیم چرخی بر صفحه ای دوار می زدند و تغییر جهت می دادند. در زمان عزت و رفاه مادرم، ما در خیابان «وست مینششر بریچ» منزل داشتیم. محیط آن جا شاد و مطبوع بود و مغازههای زیبا و رستورانها و تماشاخانه ها داشت. دکان میوه فروشی کنج خیابان، که درست روبروی پل بود، با هرمهای باسلیقه چیدهٔ پرتقال و سیب و گلابی و با موزهایی که بر بساط خود داشت رنگین کمانی به رنگهای مختلف ساخته بود که با رنگ خاکستری تیرهٔ ساختمان مجلس شورا واقع بر ساحل مقابل رود «تمیز» تناقضی آشکار داشت.

این بود لندن دوران کودکی من، لندن رؤیاهای من و آرزوهای نقش بر آب شدهٔ من. از «لامبت» و فصل بهار، از حوادث کوچک و از پیشامدهای ناچیز یاد میکنم و گردشهایی راکه با مادرم با درشکه میکردم و ضمن حرکت میکوشیدم به گلهای یاس دست بنزنم بهخاطر می آورم. یادم می آید که بلیتهای پاره شدهٔ تراموا و اُمنیبوس به رنگهای نارنجی و آبی و گلی و سبز در ایستگاهها روی زمین پیادهروها، ریخته بود. گلفروشهای سرخ چهره را در گوشهٔ خیابان «وست مینستر بریج» که دسته گلهای شاداب درست میکردند و انگشتان ورزیدهشان را، که با کاغذهای نقرهای و برگهای لرزان سرخس ور میرفتند، بهیاد می آورم. عطر نمناک گلهای سرخ تازه آب داده را، که اندوهی بینام و نشبان در جانم میریختند، و یکشنبههای حزنانگیز و پدران و مادران رنگپریده را با بحههاشان که آسیاهای بادی بازیچه و بالنهای رنگی بر پل وستمینستر تکان می دادند، به خاطر دارم. و نیز از قایقهای کوچکی یاد میکنم که روکش خود را آهسته فرود می آوردند تا به زیر آن بخزند. و من گمان میکنم که جانم از همهٔ این چیزها درست شده است.

از این گذشته در اتاق پذیرایی ما چیزها و خرت و پرتهایی بود که احساس عمیقی در من به جاگذاشتند: عکسی بود از «نل گوین» هنرپیشه به اندازهٔ طبیعی، که به مادرم تعلق داشت و من از آن متنفر بودم. تنگهای کرچک و گردن درازی بود روی بوفه که دیدنشان ناراحتم میکرد، و جعبهٔ گرد و کوچک موسیقی با درپوش میناکاری اش که روی آن عکس فرشته ها بر بالای ابرها نقاشی شده بود و آن جعبه در آن واحد هم ناراحتم می کرد و هم از آن خوشم می آمد. ولی آنچه بیش از همه مورد علاقه ام بود و هم از آن خودم بودکه آن را به سه شاهی از کولی ها خریده بودم و از آن جهت می پرستیدمش که تعلق آن را به خود به شدت حس می کردم.

خاطرههایی هم از لحظات حماسی زندگی خود داشتیم: مثلاً دیداری از «آکواریوم سلطنتی» که به همراهی مادرم برنامههای تفریحی آن را تماشا می کردیم: سر زنی، درحالی که لبخند می زد از میان شعلهها بیرون می آمد، و ما با پرداخت شش پنس می توانستیم پاکت سربستهای از او بگیریم. مادرم مرا تا بالای چلیکی پر از خاک اره بلند می کرد و من یک پاکت سربسته که در آن سوتکی از آبنبات بود برمی داشتم. سوتک، سوت هم نمی زد. یک بسته چیزهای بی ارزش هم گرفتم. دیداری هم از تماشاخانهٔ «کانتربوری» داشتیم. آن جا در صندلی دسته داری از پارچه قرمز می نشستم و به پدرم که نمایش خودش را می داد نگاه می کردم...

شب است و من پیچیده در یک پتوی سفری، بر نیمکت کالسکهٔ چهار اسبهای که مادرم و دوستانش را از تئاتر برمیگرداند نشستهام. با صدای خنده ها و گفته های شاد آن ها نرم و سبک تاب می خوردم و سورچی هم با خش خش موزون زین و یراق اسبها و تلاق تلاق برخورد سمشان بر سنگفرش ها مرتباً بوق می زند تا در خیابان شلوغ «کنینگتن رود» راهی برای عبور کالسکه باز کند.

ناگهان حادثهای روی داد که در وضع ما بسیار مؤثر بود. یک ماه یا شاید چند روز بعد بود که ناگهان متوجه شدم روابط مادرم با دنیای خارج، چنانکه باید، خوب نیست. آن روز در تمام مدت صبح با زنی از دوستانش بیرون رفته بود و چون به خانه برگشت بسیار منقلب و ناراحت بود. من بر کف اتاق بازی می کردم که بالای سرم احساس ناراحتی و هیجان شدیدی کردم. چنانکه انگار در ته چاهی هستم و صدایی می شنوم. صدای مادرم را می شنیدم که آه و ناله تو أم با گریههای بریده می کرد و پشت سر هم اسم کسی به نام «آرمسترانگ» را می برد: آرمسترانگ چنین گفت، آرمسترانگ

چنین کرد، آرمسترانگ مرد وحشی و شریری است! هیجان و ناراحتی او به درجهای عجیب و شدید بود که من هم شروع به گریه کردم، و مادرم ناچار شد مرا در آغوش بگیرد و دلداری ام بدهد. چند سال بعد، معنی پیشامدی را که آن روز بعداز ظهر روی داده بود فهمیدم. آن روز مادرم از دادگاهی برگشته بود که در آن پدرم را به جرم خرجی ندادن تعقیب کرده بود و دادرسی به زبان او تمام شده بود. آرمسترانگ نام وکیل پدرم بود.

من تا آنوقت هنوز خوب توجه نکرده بودم که پدری دارم و هرگز به به بادری دارم و هرگز به به باد ندارم که پدرم با ما زندگی کرده باشد. او نیز بازیگر تماشاخانه و مردی ساکت و افسرده بود که چشمان تیرهای داشت. مادرم میگفت او به ناپلئون شبیه است. صدای نرم و رسایی داشت و مشهور بود به این که بازیگر خوبی است. در آن زمان چهل لیرهٔ استرلینگ در هفته حقوق داشت؛ و این پول قابل توجهی بود. بدبختانه مشروب زیاد می خورد و مادرم می گفت به همین دلیل از هم جدا شده اند.

در آن ایام برای هنرمندان مشکل بود که مشروب نخورند، چون در همهٔ تئاترها و تماشاخانههای شهر مشروب الکلی می فروختند و وقتی بازیگران نمایش خود را می دادند برای ایشان عادی بود که که به «بار» تئاتر بروند و با تماشاچیها مشروبی بنزنند. بعضی از ستارگان دستمزدهای کلانی می گرفتند، نه تنها به پاس هنر و استعدادشان بلکه به این جهت که قسمت عمدهٔ درآمد خود را در «بار» تئاتر خرج می کردند. چنین بود که بسیاری از هنرمندان بر اثر الکلی شدن نابود شدند و پدر من هم یکی از آنان بود. آخر هم در سی و هفت سالگی، درحالی که از الکل مسموم شده بود، مرد.

مادرم داستانهایی از او نقل میکردکه در آنها هنزل و غم به هم آمیخته بود. میگفت وقتی مشروب میخورد، اخلاق بسیار تند و خشنی پیدا می کرد. در خلال یکی از این بحرانهای عصبی او، مادرم با دوستانش به «برایتن» گریخت. پدرم این تلگراف دیوانه وار را به مادرم کرد: «آنجا چه می کنی؟ فوراً جواب بده!» و مادرم تلگرافی جواب داد: «رقص و شبنشینی و پیکنیک، عزیزم!»

مادرم دو خواهر کوچک تر از خودش داشت. پدرش «چارلز هیل» یک کفاش ایرلندی بود از ناحیهٔ «کرک». گونههایی داشت به سرخی سیب و موهای پرپشت و سفید و ریشی شبیه به ریش «کارلایل» بر آن پردهٔ نقاشی که «ویستلر» از او کشیده است. از بیماری رماتیسم، پشتش خمیده بود و می گفت در زمان شورشهای ملی ایرلند آنقدر از ترس پلیس در کشتزارهای مرطوب خوابیده که به این بیماری دچار شده است. سرانجام در لندن ماندگار شد و در خیابان «ایست لین» در محلهٔ «وال ورث» دکان کفاشی باز کرد.

مادر مادرم نیمه کولی بود و به همین جهت ننگ خانواده شمرده می شد. معهذا به خود می بالید از این که قبیلهٔ او هرجا چادر می زدند کرایهٔ زمین را می پرداختند. اسم دختری مادر بزرگم «اسمیت» بود. از او تنها چیزی که بهیاد دارم این است که پیرزنی بود ریزنقش و کوتاه قد و سرشار از شور و حرارت که همیشه مرا با عشق و علاقه پذیرا می شد و با من طوری حرف می زد که انگار بایک طفل شیرخواره صحبت می کند. وقتی مرد، من هنوز شش سالم نشده بود. از پدریزرگم به دلایلی جدا شده بود که هیچکدام حاضر نمی شدند به کسی بگویند.

قضاوت دربارهٔ اخلاق خانوادهٔ ما از روی الگوهای متداول، به همان اندازه خطاست که کسی بخواهد گرماسنجی را در آب جوش فرو کند. با

۱. John Whistler نقاش مشهور انگلیسی (۱۹۲۶-۱۹۴۲). - م.

چنین اصل و نسبی، دو دختر زیبای کفاش خیلی زود خانهٔ پدری را ترک گفتند و به تئاتر کشیده شدند.

خاله «کیت»، کوچک ترین خواهر مادرم، در نقش وردست بازیگران نیز بازی می کرد ولی ما چیز زیادی دربارهٔ او نمی دانستیم چون خیلی کم پیش ما می آمد. خوشگل بود و تندخو و هیچوقت با مادرم نمی ساخت. دیدارهایی هم که گاه گاه از ما می کرد عموماً و ناگهان با بگومگوهای ناخوشایندی دربارهٔ چیزی که مادرم گفته یا کرده بود، ختم می شد.

مادرم در هجده سالگی با مردی که سنی از او گذشته بود به آفریقا رفت. او اغلب از زندگی خود در آنجا چیزهایی میگفت. زندگی پرتجملی در وسط باغها و خدمتکاران و اسبهای سواری داشته است.

برادرم سیدنی را وقتی بهدنیا آورد که هجده ساله بود. به من میگفتند که مادرم، سیدنی را از یک لرد انگلیسی دارد، و وقتی به سن بیست و یک سالگی برسد یک ثروت دو میلیون لیرهای به ارث خواهد برد. من از این موضوع هم خوشحال بودم و هم لجم میگرفت.

مادرم زیاد در آفریقا نماند و به انگلستان بازگشت، و آنجا با پدرم ازدواج کرد. نمی دانستم چه چیز باعث شده بود که دوران خوش زندگی مادرم در آفریقا به پایان برسد لیکن در آن فقر و پریشانی بی اندازه ای که ما به سر می بردیم ملامتش می کردم که چرا از آن زندگی باشکوه چشم پوشیده است. مادرم می خندید و می گفت آن وقت خیلی جوان بوده و عقلش نمی رسیده است که چه باید بکند.

من هرگز نفهمیدم که میزان علاقهٔ مادرم به پدرم تا چه حد بوده ولی هر بارکه او از پدرم حرف میزد لحن صحبتش تند و زننده نبود و از آنجا حدس می زدم که مادرم در عشق ورزیدن خود بسیار واقع بین بود. گاهی با مهر و دلسوزی از پدرم یاد می کرد و گاه نیز از میخوارگی مدام و تندخویی

او سخن میگفت: «آخر تو هم مثل پدرت در فساد و تباهی خواهی مرد.» او با پدرم پیش از رفتن به آفریقا آشنا شده بود. هر دو عاشق یکدیگر شده بودند و با هم در اجرای یک نمایشنامهٔ موزیکال ایرلندی به نام «کارآگاه اوبراین» شرکت کرده بودند. در شانزده سالگی نقش اول نمایشنامه های عشقی به او محول می شد. در یکی از گشتهای شبانه با همان لردی که سنی از او می گذشت آشنا شد و همراه او به آفریقا رفت. وقتی به انگلستان بازگشت پدرم پیوند گسستهٔ خود را با او به هم بست و هر دو با هم ازدواج کردند. من سه سال بعد از این ازدواج به دنیا آمدم.

نمی دانم چه عوامل دیگری بجز میخوارگی دست اندرکار بود، ولی یک سال بعد از تولد من، پدر و مادرم از هم جدا شدند. مادرم ادعای خرجی نکرد. چون خودش بازیگر تماشاخانه بود و هفتهای بیست و پنج لیره مزد میگرفت و بسیار خوب می توانست زندگی خود و بچههایش را تأمین کند. فقط وقتی روزگار از او برگشت و به فقر و تنگدستی افتاد در صدد برآمد از پدرم کمک خرج بگیرد. اگر چنین نبود هرگز چنین دعوایی را در دادگستری طرح نمی کرد.

از نظر صدا نیز همیشه ناراحتی هایی برای مادرم پیش می آمد. صدای او هیچوقت قوی نبود و با کم ترین سرمایی که می خورد دچار بیماری «لارنژیت» می شد و هفته ها طول می کشید تا خوب شود. با این وصف مجبور بود به کارش ادامه دهد، تا جایی که سرانجام صدایش کم کم خراب شد. هیچ نمی توانست به صدای خود اعتماد کند. گاه صدایش در وسط آواز می شکست یا ناگهان به زمزمه تبدیل می شد، آن وقت جمعیت می زد زیر خنده و برای او سوت می زد. غم و اندوهی که این حالت برای او ایجاد می کرد به سلامتش لطمه می زد و آخر اعصاب او را خراب کرد.

کار او از این لحاظ به جایی رسید که دیگر کمتر با او قرارداد میبستند و بالاخره روزی رسید که دیگر عملاً قراردادی نداشت.

به همین دلیل بود که من در پنجسالگی نخستین بار پا به صحنه گذاشتم. مادرم اصولاً ترجیح می داد که شبها مرا با خودش به تئاتر ببرد و در خانه تنهایم نگذارد. او در آن زمان در تماشاخانهٔ «کانتین» که در «آلدرشات» واقع بود بازی می کرد. کانتین آن وقتها تئاتر محقر و کثیفی بود که بیش تر مشتریانش سربازان بودند. مشتریهای لات و ناراحتی که به کم ترین بهانه ای بازیگران را هو می کردند و به باد تمسخر می گرفتند. برای بازی کنان تماشاخانه ها یک هفته در «آلدرشات» ماندن عذاب بزرگی بود.

یادم می آید که من در اتاقک پشت صحنه بودم وقتی صدای مادرم شکست و به سوتی تبدیل شد که به زحمت از گلویش بیرون می آمد. جمعیت شروع کرد به خندیدن و آواز خواندن به مسخره و سوت زدن. همهٔ این صداها درهم و برهم بود و من خوب نمی فهمیدم چه اتفاقی افتاده است. ولی هر دم بر شدت همهمه اضافه می شد تا جایی که مادرم مجبور شد صحنه را ترک بگوید. وقتی به اتاقک پشت صحنه آمد بسیار منقلب و ناراحت بود و با مدیر صحنه شروع کرد به دعوا و جر و بحث، و او که چند بار مرا دیده بود جلو دوستان مادرم آواز خوانده ام به من گفت به صحنه بروم و جای مادرم را بگیرم.

یادم می آید که در آن هو و جنجال دست مراگرفت و به صحنه برد و پس از این که چند کلمه ای خطاب به جمعیت توضیح داد مرا در صحنه تنها گذاشت و رفت. من در برابر نور خیره کنندهٔ چراغهای جلو صحنه و قیافه هایی که در دود سیگار گم شده بودند، شروع به آواز خواندن کردم. ارکستری که مرا همراهی می کرد اول سردرگم شده بود که من چه می خوانم

و آخر پیداکرد. آوازی که من میخواندم آواز معروفی بود به نـام «جک جونز».

درست در وسطهای آواز بودم که بارانی از سکه به روی صحنه باریدن گرفت.

فوراً آواز را قطع کردم و به مردم گفتم اجازه بدهید اول پولها را جمع کنم و بعد دنبالهٔ آواز را بخوانم. این حرف مردم را بهشدت به خنده انداخت. مدیر صحنه با دستمالی آمد که در جمع کردن پولها به من کمک کند. خیال کردم پولها را برای خودش می برد. تماشاچیان پی به ترس و وحشت من بردند و بیش تر خندیدند، مخصوصاً وقتی مدیر با دستمال پول ناپدید شد و من نگران و ناراحت به دنبالش رفتم؛ و برای از سر گرفتن آواز خود به صحنه برنگشتم مگر وقتی که مدیر پولها را به مادرم تحویل داد. آنوقت، خیالم که راحت شد، بسیار خوش و سرحال شدم. خطاب به مردم خوشمزگی کردم، رقصیدم و چند چشمه تقلید درآوردم، ازجمله تقلید صدای مادرم را درآوردم که یک سرود مارش درآوردم، ازجمله تقلید

باکمال سادگی و صداقت، آنوقت که صدای مادرم را در لحظهٔ گرفتن تقلید می کردم از اثری که این تقلید در شنوندگان کرد بسیار متعجب شدم. صدای قهقهه خنده و دست زدن بلند شد و دوباره بارانی از سکه بر صحنه باریدن گرفت و همین که حادرم به روی صحنه آمد تا مرا با خود ببرد با غریو کف زدنهای ممتد استقبال شد. آن شب، تاریخ نخستین ظهور من و آخرین ظهور مادرم بر صحنهٔ تماشاخانه بود.

وقتی تقدیر در سرنوشت آدمیان دخالت میکند، رحم و انصاف سرش نمی شود. مادرم دیگر هرگز صدای اول خود را بازنیافت. زمستان که از پس پاییز آمد وضع ما بدتر از بد شد. هرچند مادرم دوراندیش بود و

مختصر پولی کنار گذاشته بود اما این پسانداز ناچیز زود تمام شد و به دنبال آن، مادرم جواهر و اثاث مختصری را که داشت نزد کسی که پول قرض میداد گرو گذاشت، به امید این که یک روز صدای خود را باز خواهد یافت.

در این فاصله، ما منزلی را که سه اتاق خوب و راحت داشت ناچار تخلیه کردیم تا در دو اتاق زندگی کنیم، و بعد، دو اتاقی هم تبدیل به یک اتاقی شد، و در هر یک از این اسبابکشی ها هم چیزی از اثاث ماکم شد. محلهای نیز که در آن منزل میگرفتیم هر بار بدتر و کثیف تر می شد.

آنگاه مادرم به مذهب روی آورد، به این امید که از برکت ایسان صدایش خوب شود. تمام آداب مذهبی کلیسای مسیح را که در خیابان «وست مینستر بریج رود» واقع بود میرتباً انجام میداد، و مین هر روز یکشنبه بایستی عاقل و مؤدب مینشستم و به صدای «ارگ» که از قطعات باخ می نواخت گوش میدادم، و نیز با بی صبری در دناکی صدای زننده و غمبار پدر روحانی «ف ب.مایر» را می شنیدم که طنین آن همچون صدای لخ لخ کفشی که روی زمین بکشند در رواق کلیسا می پیچید. این آداب بایستی هیجانانگیز بوده باشد چون اغلب ناگهان مادرم را می دیدم که بی آنکه یک کلمه حرف بزند قطره اشکی را از گوشهٔ چشمش پاک می کرد، و این منظره سخت ناراحتم می کرد.

اجرای مراسم «عشاء ربانی» را در یک روز سوزان تابستانی خوب به یاد دارم، و آن جام نقرهای تازه راکه در آن آب انگور بود و مؤمنان یک یک، از آن می نوشیدند، و دست نرم و مهربان مادرم راکه من وقتی از آن آب انگور زیاده از حد می خوردم، جلوم را میگرفت. و نیز به خاطر دارم که وقتی پدرروحانی کتاب مقدس را می بست من چه تسکین خاطری پیدا

میکردم، چون از این کار میفهمیدم که موعظه به آخر رسیده است و اینک خواندن دعا و سرود نهایی آغاز می شود.

از وقتی مادرم بیش تر اوقات خود را صرف انجام مراسم مذهبی می کرد دوستان تئاتری خود را بهندرت می دید. همهٔ آن اشخاص بخار شده بودند و از ایشان خاطرهای بیش بر جا نمانده بود.

بهراستی چنان وضعی داشتیم که انگار همیشه در فقر و فلاکت زندگی كردهايم. اين وقفهٔ يك ساله به نظرمان عمري توأم با رنج و تقلا مي آمد. اکنون افق زندگی ما اندک نوری از شادی و نشاط نداشت. کاریپدا کردن بسیار سخت بود و مادرم که تربیتی بجز هنری نداشت از مشکلات دیگری نیز رنج میبرد. زنی بود کوتاه قد، ظریف و حساس و با شرایط زندگی وحشتناک عصر ویکتوریایی مبارزه می کرد، عصری که در آن ثروت و فقر در اوج خود بودند و حد وسطى دركار نبود و زنان طبقهٔ فقير چارهای جز این نداشتند که کلفتی کنند یا در کارگاهها مثل بر دگان جان بكنند. مادرم گاهي كاري بهعنوان پرستار پيدا مي كرد ولي اين حسن تصادف نادر بود و چندان نمی پایید. با این وصف هر کاری از دستش برمی آمد: چون لباسهای تثاتری خود را شخصاً دوخته بود خیاطی می دانست و می توانست با لیاس دوختن برای اعضای دیگر گروههای تثاتر چند شیلینگی بهدست آورد. لیکن این پول کافی نبود برای اینکه زندگی ما سه نفر را راه ببرد. پیکرم هم چون زیاد مشروب میخورد قراردادهای نمایشی او بیش از پیش نامنظم می شد و در نتیجه ده شیلینگی هم که در هفته به مادرم کمک می کرد نامرتب می رسید.

اکنون مادرم بیش تر اثاث خود را فروخته بود و بجز صندوقی که در آن لباسهای نمایش را میگذاشت چیزی برایش باقی نمانده بود. این لباسها به جانش بسته بود، چون هنوز امیدوار بود که شاید روزی صدای خود را بازیابد و دوباره بر صحنه های تئاتر ظاهر شود.گاه گاه صندوقش را میگشت تا در آن چیزی پیداکند و ما یک پیراهن پولکدار و یک کلاه گیس پیداکردیم و از او خواهش کردیم آنها را بپوشد.

در چنین مواقعی مادرم با نرمش و مهارت شگفتانگیزی به رقص برمیخاست و خیاطی خود را فراموش میکرد، و حتی ما را به آوازهای موفقیت آمیز خود دعوت میکرد، ضمن اینکه رقصهای متناسب با آن آوازها را هم اجرا میکرد، آنقدر که خسته می شد و از نفس می افتاد. آنوقت از خاطرات خودش حرف می زد و اعلانهای قدیم زمان موفقیتش را به ما نشان می داد. روی یکی از آنها چنین نوشته بود:

نمايشي خارق العاده

از هنرمند جذاب و با استعداد

ليلي هاروي

بازیگر، مقلد و رقاصهٔ مشهور

او در حضور ما نه تنها نمایش خاص خودش را که در تماشاخانه اجرا می کرد نشان می داد، بلکه از هنرمندان دیگری نیز که در تئاترهای به اصطلاح واقعی دیده بود تقلید می نمود.

شبی را به خاطر می آورم که در اتاق منحصربه فرد خود در طبقهٔ همکف خانه ای در خیابان «اوکلی» بودیم. من بستری بودم و کمکم داشتم از عارضهٔ تبی که گرفته بودم، شفا پیدا می کردم. سیدنی به گشت شبانه رفته بود و من و مادرم تنها بودیم. بعداز ظهر به پایان می رسید و او پشت به پنجره نشسته بود، داشت کتاب می خواند و بازی می کرد و به شیوهٔ خودش، که اصلاً قابل تقلید نبود، کتاب عهد جدید و عشق و محبت مسیح را به بیچارگان و کودکان خردسال شرح و تفسیر می کرد. شاید تشویش و ناراحتی او از بیماری من بود ولی جالب ترین و روشن ترین تفسیر از بیان

مسیح را، که من هرگز ندیده و نشنیده بودم، به من داد. از درک و فهم خطاپوش مسیح سخن میگفت. از زنی که گناه کرده بود و از جمعیت میخواست سنگسارش کند و مسیح گفته بود: «اول سنگ را آن کس بیندازد که هرگز گناه نکرده باشد.»

و با این که شب فرا می رسید او همچنان به کتابخوانی ادامه داد و جز برای روشن کردن چراغ از خواندن بازنماند. سپس از ایمانی که مسیح به بیماران می بخشید سخن گفت و مدعی بود که بیماران برای خوب شدن فقط کافی بود دست خود را به دامن قبای او برسانند.

از کینه و حسد روحانیان بزرگ و زاهدان ریایی فریسی اسخن گفت. وضع مسیح را در هنگام توقیف شدن و خونسردی، و بزرگواری او را در حور پونس پیلات احاکم رومی شرح داد که ضمن شستن دستهای خود (و مادرم همهٔ این گفتهها و کردهها را همچون برصحنهٔ تئاتر، اجرا میکرد) گفت: «من هیچ گناهی متوجه این مرد نمی بینم. خود دانید!» و باز برای من نقل کرد که چگونه آن نابکاران جامههای مسیح را از تنش درآوردند و با ترکه شلاقش زدند و تاجی از خار بر سرش گذاشتند و مسخرهاش کردند و تف به صورتش انداختند و به ریشخند به او گفتند: «سلام بر تو ای یادشاه یهو دان!»

و همچنان که حرف می زد اشک از چشمانش جاری بود. آنگاه از شمعون نامی حرف زد که به مسیح در بردن صلیبش کمک کرد و از آن نگاه تکاندهنده و سرشار از حق شناسی که مسیح به او کرده بود. سپس، از «باراباس» دزد پشیمانی سخن گفت که با مسیح بر یک صلیب جان داد

۱. Pharisiens بجمعی از روحانیون یهود که مردمی قشری بودند و به زهد و عبادت ربایی شهرت داشتند. ـ م.

r. Ponce Pilate، حاكم رومي فلسطين كه عيسي مسيح را بهدست يهوديان سهرد. ـم.

و طلب بخشش کرد و مسیح به او گفت: «تو هم امروز با من در بهشت خواهی بود.» و چون از فراز صلیب به مادرش نگاه کردگفت: «ای زن، پسرت را ببین!» و آخرین فریاد نزعش این بود: «خدای من، چرا مرا رها کردهای؟» و آنگاه بودکه هر دو زار زارگریه کردیم.

مادرم گفت:

«می بینی مسیح چقدر انسان بود. او نیز مثل ما با شک و تردید آشنا شد.»

مادرم چنان به شدت مرا منقلب کرده بود که همان شب میخواستم بمیرم تا مسیح را ببینم؛ ولی او چنین شور و اشتیاقی نداشت و در توضیح نظر خود گفت:

«مسیح می خواهد که تو در این دنیا زنده باشی تا آنچه را که سرنوشت برای تو مقدر کرده است ببینی.»

بدینگونه، مادرم در آن اتاق تاریک طبقهٔ همکف، در خیابان «اوکلی» روشن ترین و درخشنده ترین نور نیکی را، که دنیا هرگز به خود ندیده است، برای من روشن میکرد؛ نوری که ادبیات و تئاتر بنزرگ ترین و غنی ترین موضوعهای خود را از آن گرفته اند: نور عشق و محبت و انسانیت.

باگذرانی که ما در پایین ترین طبقات اجتماع می کردیم بسیار آسان بود که کمکم عادت درست حرف زدن را از دست بدهیم و در کهجه و بیان خود سهل انگار شویم. ولی مادرم از محیطی که در آن می زیست همیشه فاصله می گرفت، با گوشی دقیق مراقب طرز حرف زدن ما بود، غلطهای دستوری ما را اصلاح می کرد و این احساس را در ما برمی انگیخت که از طبقه ای محترم و متشخص هستیم.

به تدریج که عمیق تر در منجلاب فقر فرو می رفتیم من با همهٔ نادانی کودکی ام ملامتش می کردم که چرا به زندگی هنری خود و به صحنهٔ تئاتر بازنمی گردد. لبخند می زد و می گفت که زندگی تئاتری یک زندگی دروغی و ساختگی است و در دنیایی نظیر دنیای تئاتر، آدم خیلی زود و آسان می تواند خدا را فراموش کند. با وجود این هر بار که از تئاتر سخن می گفت دستخوش شور و هیجان می شد. بعضی روزها، پس از این که خاطراتی از آن زمان را بازگو می کرد، دچار سکوتی طولانی می شد و سرش را از روی کار خیاطی خود برنمی داشت، و من هم غصه می خوردم و قیافه ام درهم می رفت از این که چرا دیگر از آن زندگی خوب و مرفه برخوردار نیستیم. آن وقت ما درم سرش را بلند می کرد و چون مرا غمگین می دید سعی می کرد دلداری ام دهد.

زمستان نزدیک می شد و سیدنی لباس نداشت. این بود که مادرم از یک کت کهنهٔ مخملی خود، که آستینهایش خطهای قرمز و سیاه داشت و سرشانههایش چیندار بود، پالتویی برای او درست کرد و بسیار هم کوشید چینهای سرشانه را از بین ببرد ولی زیاد موفق نشد. وقتی سیدنی را مجبور کرد که آن پالتو را بپوشد، طفلک گریه کرد و گفت:

«همشاگردی های من چه فکر خواهند کرد؟»

مادرم گفت:

«چه اهمیت دارد که مردم چه فکر کنند؟ از این گذشته این پالتو بسیار آبرومند است.»

مادرم چنان استعداد و مهارتی در قانع کردن اشخاص داشت که حتی امروز نیز سیدنی هنوز نفهمیده چرا پذیرفت چنان لباسی را به تن کند. به هر حال سیدنی پالتو را با یک جفت کفش رو باز زنانه، که مادرم پاشنهٔ آن را بریده بود، قبول کرد و یبوشید و برای همانها چند بار در میدرسه

جنجال برپا شد. پسربچهها به سیدنی میگفتند: «جوزف پالتو رنگ وارنگ.» مرا هم بچهها به سبب بلوز چسبانی که مادرم تنم کرده بود (و بهنظر می آمد که آنهم چیندار است) «سرفرانسیس دریک» می نامیدند.

در همین دوران که مادرم روزهای دردنباکی را به سر می برد کمکم شروع به شکایت از سردرد شدید ناشی از بیماری «میگرن» کرد و مجبور شد از کار خیاطی دست بکشد. روزها ناچار بود در یک اتاق تاریک دراز بکشد و برگ چایی روی چشمانش بگذارد. «پیکاسو» در عمر هنری خود یک دوران «آبی» داشت. ما نیز یک دوران «خاکستری» داشتیم که در آن دوران از صدقه های کلیسایی و حواله های سوپ و بسته های اهدایی نیکوکاران زندگی می کردیم. با این وصف، سیدنی در بین ساعات درس روزنامه می فروخت و با این که کمک او به خرج خانه قطره ای در برابر دریا بود با وجود این برای خودش چیزی بود. اما از آن جا که هر بحرانی همیشه حد منتهایی دارد بحران ما نیز عاقبتِ خوشی پیدا کرد.

روزی که مادر چشمانش را با نوار بسته و استراحت کرده بود سیدنی با هیجان وارد اتاقی شد که پنجره های آن بسته بود، روزنامه هایش را روی تختخواب انداخت و داد زد: «بچه ها، من یک کیف پول پیدا کردم!» و کیف را به طرف مادر دراز کرد. وقتی مادر در کیف را گشود یک مشت پول نقره و مس در آن پیدا کرد. سپس با عجله در کیف را بست و چون از فرط هیجان از یا درآمده بود دوباره به رختخواب افتاد.

سیدنی رفته بود روزنامههای خود را در داخل «مینی بوس» بفروشد. همچنان که با چشمهایش دنبال مشتری میگشت چشمش به کیف پولی افتاد که روی یک صندلی خالی افتاده بود. به فکرش رسید که روزنامهای روی آن بیندازد. این کار را کرد، خم شد و روزنامه و کیف پول را با هم برداشت و زود پیاده شد. در زمین متروکی، پشت نرده ای کیف را باز کرد

و پولهایی راکه در آن بود دید. برای ما نقل کردکه چگونه قلبش شروع به زدن کرده و چگونه بی آنکه پول را بشمارد دوباره در کیف را بسته و دوان دوان به خانه آمده بود.

وقتی مادرم از هیجانی که به او دست داده بود افتاد محتوای کیف را روی میز خالی کرد. با این وصف کیف هنوز سنگین بود. در وسط کیف، خانهٔ دیگری بود که ما درم آن را نیز گشود و هفت اشرفی طلا در آن یافت. شادی ما چندان شد که حد و مرزی بر آن متصور نبود. خوشبختانه نشانی و مشخصات صاحب کیف در آن نبود و بنابراین محلی برای بروز وسواسهای مذهبی مادرم نبود. گرچه مختصری به بداقبالی صاحب کیف اندیشیدیم ولی این سایه نیز با ایمان و اطمینان مادرم به این که هدیهٔ آسمانی است و خدا آن را برای ما فرستاده است بهسرعت زایل شد.

خوب نمی دانم بیماری مادرم جسمی بود یا روحی ولی او پس از یک هفته به کلی شفا پیدا کرد. همین که خوب شد همه رفتیم که تعطیلات را در «ساوثاند» در کنار دریا بگذرانیم و مادرم سرتاپا لباس نو به ما پوشاند.

نخستین بار که دریا را دیدم دریا واقعاً اثر جادویی بر من داشت. همینکه در زیر آفتاب سوزان و حین فرود آمدن از کوچهٔ سربالایی به دریا نزدیک می شدم دریا به نظرم معلق آمد، معلق چون جانوری لرزان که آماده بود خود را به روی من بیندازد. ما هر سه کفش هامان را درآوردیم تا در شنها و آب دریا راه برویم: آب ولرمی که به دور قوزکها و پاهای من جا خالی می کردند برای من راز زیبایی از واقعیت را فاش می کردند.

چه روز خوشی بود آن روز!

ساحل که به رنگ زعفران بود با سطلهای بچگانهٔ گلی و آبی و بیلهای چوبی و چادرها و چترهای رنگی و قایقهای کوچک، که با شادی تمام بر امواج خندان میرقصیدند و بر ساحل بندر، قایقهای دیگری که با بی قیدی به پهلو تکیهزده بودند و بوی خزه و قیر می دادند بسیار تماشایی بود و من از همهٔ این چیزها خاطرهٔ خوشی دارم.

در سال ۱۹۵۷ به «ساوثاند» بازگشتم و بسیار به دنبال کوچهٔ باریکی گشتم که نخستین بار از بالای آن دریا را دیده بودم ولی اندک اثری از آن نیافتم. در انتهای انبوه ساختمانها بقایای چیزی که گویا روزی یک دهکدهٔ کوچک ماهی گیری بود با دکانهای قدیمی اش دیده می شد. همهٔ آنها به زحمت بوی گذشته می دادند: شاید هم بوی خزه و قیر بود.

گنج ما همچون شن در غربال فرو میریخت و ما باز با روزهای فقر و پریشانی نخستین مواجه شدیم. مادرم به جستجوی کار برآمد ولی کار به آسانی گیر نمی آمد. مشکلات ما بر هم انباشته می شد. در پرداخت اقساط بدهی های مادرم تأخیر شد و ماشین خیاطی را از او گرفتند. پدرم هم دیگر آن ده شیلینگ کمکی را که در هفته به مادرم می داد نپرداخت.

در منتهای یأس با وکیل دیگری مشورت کرد و او چون دید مادرم فایده ای از این محاکمه نخواهد برد به مادرم توصیه کرد که بچههایش را تحت حمایت مقامات شهرداری محلهٔ «لامبت» بگذارد تا ایشان پدرم را مجبور کنند پول مورد تعهد خود را بپردازد.

چارهٔ دیگری نبود: خرج دو بچه را به گردن داشت و مزاجش هم علیل بود. بنابراین تصمیم گرفت هر سهمان به نوانخانه «لامبت» برویم و همانجا بمانیم.

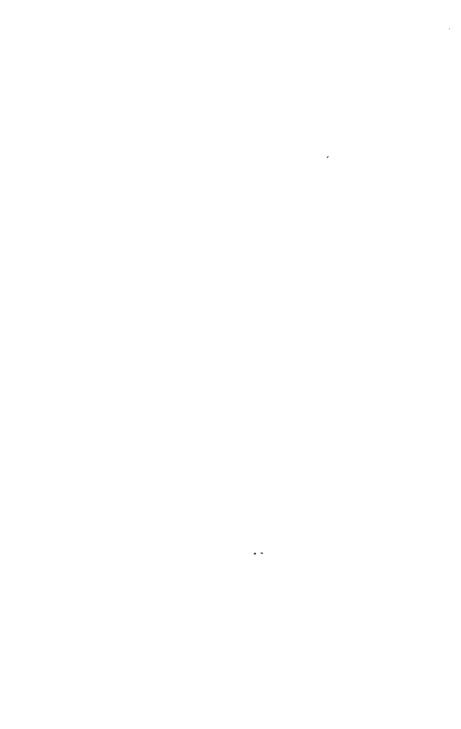

۲

#### نو انخانه

با همهٔ خجالتی که از رفتن و زندگی کردن در نوانخانه در خود حس می کردیم، وقتی مادرم در آن مورد با ما حرف زد، من و سیدنی فکر کردیم این هم ماجرایی است و زندگی جدید وضع رقتبار ما را، که همه با هم در یک اتاق کوچک و خفقان آور به سر می بردیم، تغییر خواهد داد. لیکن تا وقتی از دروازهٔ نوانخانه پا به درون نگذاشتیم نفهمیدم چه خبر است. فقط آن وقت بود که حس کردم تنها و نابود شده ام، چون آن جا ما را از هم جدا کردند، مادرم را به یک سو و به اردوی زنان فرستادند و ما را به سوی دیگر، قسمت بچهها.

چه خاطرهٔ روشنی از غم و اندوه دلخراش نخستین روز دیدارمان با مادر در نوانخانه دارم! وقتی مادرم با لباس مخصوص نو انخانه به جایگاه ملاقات آمد و من او را دیدم چنان یکه خوردم که قادر به شرح آن نیستم! چه قیافهٔ غریبانه و ناراحتی داشت! در طول یک هفته به کلی پیر و لاغر شده بود، ولی وقتی ما را دید چهرهاش روشن شد. من و سیدنی زدیم زیر گریه و این خود، مادرم را به گریه انداخت، چنان که قطره های درشت

اشک بر گونه هایش جاری شد. آخر بر خود مسلط شد و ما روی یک نیمکت چوبی نشستیم، دست هایمان را روی زانوهایمان گذاشتیم و او با مهر و محبت بسیار روی دست ما میزد و به سر ماشین کردهٔ ما می خندید و با حرکتی حاکی از دلداری نوازشمان می کرد و به ما قبول می داد که به بودودی باز با هم خواهیم زیست. از زیر پیشبندش یک پاکت نان شیرینی نارگیلی درآورد و به ما داد. او این شیرینی را از مغازهٔ نوانخانه و با پول اجرت بافت یک جفت سرآستین تور خریده بود که با میل کاموا برای یکی از پرستاران نوانخانه بافته بود. و قتی رفت و ما را تنها گذاشت سیدنی با غم و اندوه بسیار دم به دم تکرار می کرد که وای، مادرمان چقدر پیر شده است!

من و سیدنی خیلی زود خودمان را با زندگی نوانخانه عادت دادیم ولی غم و غصه هم زیاد خوردیم. من وقایع جزئی را خوب بهخاطر نمی آورم ولی به یاد دارم که ناهار را با بچههای دیگر روی یک میز دراز می خوردیم و بسرنامهای بسود سسرشار از ذوق و صسمیمیت که همه انتظارش را می کشیدیم. ریاست سیز با یکی از اعضای نوانخانه بود که خودش هم در آنجا به سر می برد. پیرمردی بود در حدود هفتاد و پنج سال که بسیار موقر به نظر می رسید و ریش کوچک و سفید و چشمهایی محزون داشت. او مرا پهلوی دست خودش نشاند و مقرر داشت همیشه همان جا بنشینم بودن از همه خردسال تر بودم و تا آن وقت که موهای سرم را ماشین نکرده بودند مجعد ترین و زیباترین موها را داشتم. مرا به نام «پلنگ من» صدا می زد و می گفت وقتی بزرگ شدم یک دست لباس رسمی با کلاه بلند و نوار خواهم پوشید و پشت کالسکهٔ او خواهم نشست و دست هیام را صلیب وار در هم خواهم انداخت. من که از این وعده خوشحال شده بودم

محبتی فوری نسبت به او پیدا کردم. لیکن یکی دو روز بعد پسرک خردسال تری پیدا شد که موهایی مجعد تر از موهای من داشت و جای مرا در جوار آن آقای پیر گرفت، چون همان طور که خود آن آقا به شوخی به من توضیح داد همیشه پسر بچهای خردسال تر با موهای مجعد تر در نزد او بر دیگران مقدم است.

سه هفته بعد، ما را از نوانخانهٔ «لامبت» به مدرسهٔ «هاون ول» که مخصوص کودکان یتیم و آواره بود و در بیست کیلومتری لندن قرار داشت بردند. سفر خوبی بود. در یک گاری نانوایی و با توجه به اوضاع و احوال راه بسیار مطبوع؛ چون در و دشت دور و بر «هان ول» در آن زمان بسیار زیبا بود و کوچه باغهای درخت شاه بلوط و مزارع گندم نزدیک به موسم درو و باغهای میوه با درخشانی پربار داشت. از آن زمان به بعد، بوی تند و معطر صحرا پس از باران، همیشه مرا بهیاد «هان ول» انداخته است. با ورود ما به آنجا ما را در چادر انتظار نگاه داشتند و آزمایشهای پزشکی و روانی و دماغی از ما بهعمل آوردند، کاری که پیش از پذیرفته شدن در و روانی و دماغی از ما بهعمل آوردند، کاری که پیش از پذیرفته شدن در خود مدرسه، اجباری بود. علت این بود که اگر در بین سیصد چهارصد خود مدرسه، اجباری بود. علت این بود که اگر در بین سیصد چهارصد خودش در وضع سخت و ناجوری قرار میگرفت ممکن بود تأثیر ناسالمی روی شاگردان دیگر مدرسه داشته باشد.

روزهای اول دست و پای خود را گم کرده بودم و سخت بی چاره و پریشان بودم، چون در نوانخانه لااقل این احساس را داشتم که مادرم از من دور نیست و همین خود به من قوت قلب می داد، ولی در «هان ول» احساس می کردم کیلومترها با هم فاصله داریم. سیدنی و من هر دو در خود مدرسه قبول شدیم، ولی در آنجا هم ما را از یکدیگر جدا کردند. سیدنی با بزرگسالان رفت و من با خردسالان. هر دو هم در خوابگاههای

مختلف می خوابیدیم و بسیار به ندرت ممکن بود یکدیگر را ببینیم. آنوقت سنم اندکی از شش سال بیش تر بود و تنها افتاده بودم، و همین خود بی چاره و بدبختم کرده بود. مثلاً شبهای تابستان در ساعت نماز و دعا و قبل از خواب، وقتی با بیست بچهٔ دیگر در وسط خوابگاه و با پیراهن خواب زانو می زدیم و من از پشت پنجرههای دراز اتاق، آسمان مغرب را تماشا می کردم که کم کم تیره می شد و موج تپهها را می دیدم نسبت به همهٔ این چیزها احساس بیگانگی می کردم؛ ضمن این که همه با هم جور نبود چنین می خواندیم:

بمان در کنار من؛ شب زود فرا میرسد. هوا هر دم تاریک تر می شود؛ خدایا! بمان در کنار من. وقتی همه ما را رها میکنند و امید از ما میگریزد، آه ای امید ناامیدان، تو بمان در کنار من.

آنوقت بود که خود را بدبختتر و بی چاره تر از همه حس میکردم. بسیار سعی میکردم که چیزی از این سرود نفهمم ولی لحن آهنگ و نور خورشید که هر دو فرود می آمدند و کمکم از بین می رفتند، بر غم و اندوه من می افزودند.

دو ماه بعد، با تعجبی آمیخته به خوشحالی فهمیدم مادرم ترتیبی داده است که ما را موقتاً از مدرسه بیرون بکشد و آنوقت ما را به لندن، به نوانخانهٔ «لامبت» فرستادند. مادرم دم در نوانخانه منتظر ما بود و از قضا این بار لباسهای شخصی خودش را به تن داشت. خواهش کرده بود به ما اجازه بدهند آن روز را از نوانخانه بیرون برویم، چون میخواست تمام روز را با بچههایش بگذراند، و تصمیم گرفته بود که پس از این که آن چند ساعت را در خارج از نوانخانه با هم گذراندیم همان روز به نوانخانه

بازگردد. چون مادرم عضو شبانهروزی نوانخانه بود این حقه تنها وسیلهای بود که می توانست برای دیدن ما به کار برد.

قبل از ورودمان به نوانخانه لباسهای شخصیمان را از ماگرفته بودند که در رختشویخانهٔ عمومی بشویند. و بعده آنها را اتو نکرده به ما پس دادند. من و سیدنی و مادرم در آن لحظه که از جلو درها عبور میکردیم ریخت ژنده و فقیرانهای داشتیم. صبح زود بود و جایی نداشتیم برویم، به همین جهت به طرف پارک کنینگتن که در یک کیلومترونیمی آنجا بود راه افتادیم. سیدنی، نه پنی پول داشت که در دستمالی بسته بود. نیمکیلو آلبالو خریدیم و تمام قبل از ظهر را در باغ روی نیمکتی به آلبالو خوردن گذراندیم. سیدنی یک ورق کاغذ روزنامه را به صورت توپ گلوله کرد و گذراندیم. سیدنی یک ورق کاغذ روزنامه را به صورت توپ گلوله کرد و نفراندیم. نخ به دور آن بست و تا مدتی هر سه توپ بازی کردیم: دو پنی برای نان شیرینی، و یک تکه شاه ماهی به بهای یک پنی و دو فنجان چای به بهای نیمپنی خریدیم و همه را با هم تقسیم کردیم. بعد، به پارک برگشتیم و من و سیدنی به بازی خود ادامه دادیم، درحالی که مادرم نشسته بود و بافتنی می بافت.

بعدازظهر راه نوانخانه را در پیش گرفتیم. مادر به لحنی سبکسرانه میگفت: «درست به موقع به چای رسیدیم.» مدیریت نوانخانه از دست ما عصبانی بود چون بیرون ماندن ما ناچارش کرده بود بار دیگر لباسهامان را به رختشویخانهٔ عمومی بسپارد و لذا من و سیدنی می بایست قبل از بازگشت به «هانول» مدت بیش تری در نوانخانه بمانیم، و این طبعاً فرصت بیش تری به ما می داد که مادرمان را ببینیم.

لیکن این بار نزدیک به یک سال در «هانول» ماندیم، سالی بسیار رسمی و انضباطی، و در آن مدت تحصیلات خود را شروع کردم و به من

یاد دادندکه نام خود «چاپلین» را برکاغذ بنویسم. شکل کلمه مرا مجذوب میکرد و بهنظرم می آمد به خود من هم شباهت دارد.

مدرسهٔ «هانول» به دو بخش تقسیم شده بود: بخشی برای پسربچهها و بخشی برای دختربچهها. روزهای شنبه بعدازظهر حمام مدرسه به پسر بچههای کوچکی اختصاص داشت که دخترهای بسیار بزرگ وظیفه داشتند ایشان را بشویند. من هنوز هفت سالم نشده بود و در این موارد بی اندازه خجالتی بودم. دیدن یک دختربچهٔ چهارده ساله در حمام، که با یک دستکش اسفنجی تمام بدن مرا بشوید، برای من نخستین ناراحتی بود.

در هفت سالگی بایستی از اردوی خردسالان به قسمت بزرگسال ترها که سنشان بین هفت تا چهارده بود، منتقل شوم. حالا دیگر می توانستم در همهٔ کارهای مربوط به شاگردان بزرگ یعنی ژیمناستیک و تمرینهای ورزشی شرکت کنم و نیز در گردش دسته جمعی، که هر هفته دو بار در خارج از مدرسه داشتیم، شرکت جویم.

در «هانول» خیلی سعی میکردند به ما خوب برسند و با این وصف زندگی ما در آنجا سخت بوی غربت و تنهایی میداد. محیط آن فوقالعاده غمانگیز بود. در کوچه باغهای ییلاقی بیرون مدرسه، که ما صد نفری شاگرد شبانهروزی به ستون دو در آن راه میرفتیم، هوای غم و اندوه استنشاق میکردیم. من از این گردشها و این دهکدهها که از آنها میگذشتیم و ساکنانش چپ چپ به ما نگاه میکردند بیزار بودم. ما در نظر ایشان شبانهروزیهای «گذاخانه» بودیم.

حیاطِ تفریح پسربچه ها محوطه ای بود به مساحت هشتاد متر در پنجاه متر و کف آن را با تخته سنگهای بزرگ فرش کرده بودند. دور و بر این حیاط ساختمانهای آجری یک طبقه بودکه در آنها دفاترکار، مغازهها،

یک درمانگاه، یک مطب دندانسازی و یک اتاق رختکن قرار داده بودند. در تاریک ترین گوشهٔ حیاط یک اتاق خالی بود که مدتی بود پسربچهٔ چهارده سالهای را در آن حبس کرده بودند و آنطور که دیگران میگفتند اتهامش سخت بود:

پسرک کوشیده بود از راه پنجرهٔ طبقهٔ اول خودش را به پشت بام برساند و از مدرسه فرار کند، و در مقابل نگهبانان مدرسه هم که دنبالش کرده بودند با پرتاب سنگ و بلوط هندی مقاومت کرده بود. این کار وقتی شده بود که ما کوچکترها خوابیده بودیم، و فردای آن روز صبح، بزرگترها داستان عجیبی دربارهٔ آن برای ما نقل کردند.

برای جرمهایی چنین سنگین، مجازات در روزهای جمعه در سالن بزرگ ژیمناستیک انجام می شد. آنجا سالن شومی بود به مساحت تقریباً بیست متر در دوازده متر که سقف بسیار بلندی داشت و در پای هر ضلع آن طنابهایی بود که تا تیرهای سقف کشیده شده بود. صبحهای جمعه، دویست تا سیصد شاگرد هفت تا چهارده ساله وارد آن سالن می شدند و در پای سه ضلع سالن مثل سربازان به صف می ایستادند. ضلع چهارم ته سالن بود که در آنجا در پشت میزی دراز، به بنزرگی میز سفره خانه، مقصران می ایستادند و انتظار محاکمه و مجازات خود را می کشیدند. در طرف راست آن میز، سه پایهای بود که از آن دستبندهای چرمی آویخته طرف راست آن میز، سه پایهای بود که از آن دستبندهای چرمی آویخته بود و در کنار آنها ترکهها و چوبهای تهدیدکنندهای دیده می شد.

برای جرمهایی که زیاد سنگین نبود شاگرد را دمر روی آن میز دراز میکردند و یک گروهبان پاهای او را به هم میبست و نگه میداشت. در همان حال گروهبان دیگری پیراهن او را تا روی سرش بالا میزد و شلوارش را پایین میکشید.

آنوقت، سروان «هیندرام» یک افسر بازنشستهٔ نیروی دریایی که

وزنش از صد کیلو کم تر نبود دستی به پشت می زد و با دست دیگرش عصایی به کلفتی شست و به درازی یک متر و بیست سانتی متر را تکان می داد، روی دو پای شاگرد خطاکار می نشست، درازی عصا را با پهنای لنبرهای پسرک مقایسه می نمود و بعد با حرکتی کند و نمایشی عصا را زیاد بالا می برد و سوت زنان بر سرین خطاکار می کوبید. منظرهای وحشتناک بود و همیشه شاگردی در صف تماشاچیان از ترس غش می کرد و می افتاد.

حداقل این ضربه ها سه و حداکثر شش بود. هرگاه مقصری بیش از سه ضربه می خورد جیغ های وحشت انگیز می کشید. گاه نیز سکوت نگران کننده ای به او دست می داد یا معلوم می شد که از هوش رفته است. این ضربه ها چنان آثار فلج کننده ای داشتند که بایستی فوراً مضروب را تا روی تشک ژیمناستیک ببرند و همان جا درازش کنند و بگذارند لااقل ده دقیقه به خودش بپیچد و ناله کند تا دردش آرام بگیرد. با این وصف، جای خراش و سوختگی سه ضربه که پهن و گلی رنگ بود مثل انگشت رختشوی روی کفلش می ماند.

اثر تازیانه با چوب فرق داشت. با سه ضربه، قربانی که دو گروهبان نگاهش میداشتند، به درمانگاه منتقل می شد تا تحت مراقبت قرار بگیرد.

شاگردها همیشه به ما توصیه میکردند هیچوقت تهمتی را انکار نکنیم ولو بیگناه باشیم، چون اگر تقصیز ما را به گردنمان ثابت میکردند ما را به حداکثر مجازات محکوم میکردند. از این گذشته ما بهطور کلی سر و زبان این راکه بتوانیم به قدر کافی در باب بیگناهی خود صحبت کنیم نداشتیم.

بهیاد می آورم نخستین صحنهٔ تنبیهی راکه شاهدش بودم. وقتی مدیر و همراهانش وارد شدند من ساکت ایستاده بودم. پشت میز مقصری بود که سعی کرده بود از مدرسه فرار کند. پسرک آنقدر ریز و کوچک به نظر

می رسید که از پشت میز بجز سر و شانه ها، جایی از بدنش دیده نمی شد. صورتی لاغر و دراز و چشمان درشتی داشت. مدیر با شکوه و وقار تمام کیفرخواست را خواند و آنگاه پرسید:

«تو مقصری یا مقصر نیستی؟»

خطاکار از جواب دادن خودداری کرد و با نگاهی مبارزهجویانه به مدیر نگریست. آنوقت او را تا دم سه پایه بردند، و چون قدش کوتاه بود گذاشتندش بالای یک صندوق جای صابون تا بتوانند مچهایش را ببندند. سه ضربه تازیانه بر بدنش زدند و سپس او را برای مراقبتهای پزشکی به درمانگاه بر دند.

پنجشنبه ها شیپوری در حیاط تنفس به صدا درمی آمد که ما همه بازی را قطع می کردیم و مثل مجسمه بر جای خود خشک می ماندیم. آنوقت سروان «هیندرام» به کمک بلندگو اسم کسانی را که می بایست روز جمعه خودشان را برای تنبیه شدن معرفی کنند، اعلام می کرد.

یک روز پنجشنبه با کمال تعجب اسم خودم را شنیدم. هر چه فکر کردم چه کردهام عقلم به جایی نرسید. با این وصف نمی دانم چرا قلبم به شدت می زد، شاید برای این که در قلب بدبختی قرار گرفته بسودم. روز مجازات پیش رفتم. مدیر گفت:

«شما متهمید که به مستراحها آتش زدهاید.»

حقیقت نداشت. بچهها چند تکه کاغذ روی آجرفرش کف مستراح آتش زده بودند و درست در آن لحظه که آتش می سوخت من وارد مستراح شده بودم، ولی کوچکترین نقشی در این کار نداشتم.

از فرط خشم و ناراحتی و به اغوای نیرویی مقاومتناپذیر من منکنان گفتم: «مقصرم!» در آن لحظه که مرا به طرف آن میز کذایی می بردند تا سه ضربه

به کفلم بزنند نه بغض و کینهای در دل داشتم و نه احساس بی عدالتی می کردم، بلکه فقط احساسی از یک ماجرای هراس انگیز داشتم که می خواست به سرم بیاید. درد ضربه ها به قدری شدید بود که نفسم را بند آورد، ولی من هیچ جیغ نزدم، و با آنکه از درد فلج شده بودم در آن لحظه که مرا می بردند تا روی تشک ژیمناستیک بیندازند و حالم بهتر بشود حس می کردم بچهٔ شجاعی هستم و پیروزی با من است.

چون سیدنی در آشپزخانه کار میکرد تا آن روز از موضوع اطلاع پیدا نکرد. درست در همان روز با دیگران وارد سالن ژیمناستیک شد و با کمال تعجب مرا پشت میز محاکمه دید که سرم از لبهٔ میز بیرون مانده بود. بعدها برای من نقل کرد که وقتی دید سه ضربه عصا به من زدند از فرط خشم و ناراحتی گریه کرده بود.

برادر کوچکتر معمولاً وقتی میخواست از برادر بزرگش یاد کند میگفت: «داداش کوچولوی من» و همین حرف در او ایجاد غرور میکرد و نوعی احساس امنیت به او میبخشید. باری من گاهگاه «داداش کوچولو»ی خود سیدنی را درحالی که از سالن ناهارخوری بیرون می آمدم می دیدم. او چون در آشپزخانه کار می کرد اغلب پنهانی یک تکه بزرگ نان را از وسط نصف می کرد و با یک تکه گنده کره که لای آن می گذاشت در دست من می نهاد. من نان را زیر شالگردنم قایم می کردم و می بردم با یکی از دوستانم تقسیم می کردم. ما گرسنه نبودیم ولی آن تکه گندهٔ کره یک غذای تشریفاتی بود. اما آن لحظات شیرین نبایستی زیاد گندهٔ کره یک غذای تشریفاتی بود. اما آن لحظات شیرین نبایستی زیاد ادامه داشته باشد چون سیدنی، «هان ول» را برای پیوستن به کشتی «اکسموث» ترک گفت.

در یازده سالگی، پسربچهای که در نوانخانه پانسیون بود می توانست در ارتش زمینی یا دریایی استخدام شود. اگر نیروی دریایی را انتخاب می کرد او را به عرشهٔ کشتی «اکسموث» می فرستادند. البته اجباری نبود ولی سیدنی خودش می خواست یک شغل دریایی داشته باشد. باری، من در «هانول» تنها ماندم.

موی سر عامل عمدهای در شخصیت بچههاست. این است که وقتی اول بار موهای بچهای را میزنند بچه گریهٔ زیادی میکند و طرز روییدن بعدی مو هرطور باشد، اعم از زبر و سیخسیخ یا نرم و حلقهای، آدم احساس میکند که قسمتی از بدنش را میکنند.

آنوقتها در «هان ول» بیماری کچلی شایع شده بود و چون این بیماری مسری است آنها که مبتلا شده بودند به محوطهٔ دور افتادهای منتقل شدند که مشرف به حیاط عمومی بود. ما اغلب از پشت پنجرهها نگاه می کردیم و آن بچههای بدبخت را می دیدیم که با حسرت به ما نگاه می کردند و سرشان تراشیده و از رنگ «تنتور یود» قهوهای ببود. منظرهٔ زشتی داشتند و ما با احساس حقارت به آنها می نگریستیم.

به این جهت وقتی یکی از پرستاران ناگهان در اتاق ناهارخوری پشت سر من توقف کرد تا موهایم را معاینه کند و گفت: «کچلی!» زدم زیر گریه.

معالجهٔ کچلی من هفته ها به طول انجامید، هفته هایی که به نظرم ابدیت جلوه کرد. سرم را تراشیدند و به آن تنتور یود زدند و درست مثل کارگران پنبه چین یک دستمال هم به دور سرم بستند. تنها کاری که دلم نمی خواست بکنم این بود که مثل بقیه که در قرنطینه حبس بودند از پنجره ها به بیرون نگاه کنم، چون می دانستم که از آن طرف «سالم» ها با چه تحقیر و تمسخری به ما نگاه می کردند.

در آن زمان که تک افتاده بودم مادرم به ملاقاتم آمد. نمی دانم چطوری توانسته بود از نوانخانه برود و سعی میکرد خانهای برای ما ترتیب بدهد. حضور او برای من درست مثل یک دسته گل بود. آنقدر شاداب و تروتازه و جذاب به نظرم آمد که من از وضع نامرتب و سر تراشیده و تنتور مالیدهٔ خود خجالت کشیدم.

پرستار گفت:

«اگر صورت بچه تان کثیف است باید او را ببخشید.»

مادرم به خندیدن و به خاطر دارم که با چه مهر و محبتی مرا در بغل فشرد و بوسید وگفت:

«با همهٔ کثافتت هنوز تو را دوست دارم.»

کمی بعد، سیدنی کشتی «اکسموث» را رها کرد و من از «هان ول» بیرون رفتم. مادرمان را پیدا کردیم. اتاقی در پشت پارک «کنینگتن» اجاره کرده بود و زمانی چند موفق شد ما را بزرگ کند. اما طولی نکشید که باز به نوانخانه برگشتیم. انگیزهٔ بازگشت ما به نوانخانه مشکلاتی بود که مادرم برای پیدا کردن کار در پیش داشت و نیز کند شدن فعالیتهای هنری پدرم بود. در همین دورهٔ کوتاه نیز کار ما همهاش اسبابکشی از یک اتاق کوچک دخمه مانند به دخمهای دیگر بود؛ درست مثل بازی «دامه» که با آخرین حرکت باز به نوانخانه افتادیم.

چون حوزهٔ کلیسایی ما عوض شده بود ما را به ساختمان دیگری فرستادند و از آنجا روانهٔ مدرسهٔ «نوروود» کردند. این مدرسه از مدرسهٔ «هانول» به مراتب شومتر و دلگیرتر بود. اینجا برگ درختان تیره تر و خود درختان بلندتر بودند. شایده صحرای اطراف آن شکوه و عظمت بیش تری داشت ولی محیط فاقد شور و نشاط بود. در همان اوان، روزی که سیدنی فوتبال بازی می کرد دو پرستار زن او را از زمین بازی بیرون کشیدند تا به او خبر بدهند که مادرمان دیوانه شده و ناچار او را به تیمارستان «کین هیل» فرستادهاند. وقتی سیدنی از این خبر آگاه شد هیچ واکنشی از خود نشان نداد و به تیم فوتبال برگشت و جمای خویش را

اشغال کرد. لیکن همینکه بازی تمام شد به گوشهای رفت و شروع به گریه کرد.

وقتی ماجرا را به من هم گفت من باور نکردم. گریه نکردم ولی غم و غصه مرا از پا درآورد. چرا چنین چیزی شده بود؟ چگونه مادرم که زنی به آن شادابی و زنده دلی بود دیوانه شده بود؟ به طرز مبهم احساس می کردم به عمد خودش را از قید فکر و عقل خلاص کرده است تا بتواند ما را به حال خودمان رها کند. در آن حالت یأس و اندوه، او را در نظر مجسم می کردم که پیش از این که به درون خلاً جنون کشیده شود با نگاهی تأثرانگیز به من نگاه می کند.

خبر رسمی این فاجعه را یک هفته بعد به ما دادند. این نکته را نیز به ما اعلام کردند که بنا به حکم دادگاه، پدر ما مکلف است نگهداری من و سیدنی را برعهده بگیرد. تصور زندگی با پدرم مرا ناراحت می کرد. به عمرم دوبار بیش تر پدرم را ندیده بودم، یک بار روی صحنه و بار دیگر در حین عبور از جلوی خانهای در خیابان کنینگتن، در آن هنگام که با خانمی از باغ می گذشت. من ایستادم که نگاهش کنم و به حکم غریزه تشخیص داده بودم که پدرم است. او به من اشاره کرد که نزدیک تر بروم و اسمم را پرسید. با علم به این که وضع حالتی نمایشی داشت خودم را به معصومیت زدم و در جواب گفتم: «چارلی چاپلین.» فوراً نگاهی پرمعنی به بانویی که همراهش بود کرد، در جیب خود گشت و یک سکهٔ نیم کورونی به من داد. سپس من بی آن که دیگر معطل بشوم یکراست به خانه برگشتم تا به مادرم بگویم پدرم را در خیابان دیدم.

و حالا مجبور شده بودیم که برویم و با او زندگی کنیم! باز هر اتفاقی می افتاد خیابان کنینگتن جای آشنا و شناخته ای بود، نه مثل «نبوروود» عجیب و تاریک.

ما را باگاری توزیع نان به خیابان کنینگتن، شمارهٔ ۲۸۷ بردند، همان خانهای که دیده بودم پدرم از باغ جلو آن رد شده بود. همان خانمی که آن روز همراه پدرم بود در را به روی ما باز کرد. با این که قدری خسته و بدخلق به نظر می رسید زنی بود جذاب، بلندقد و خوش ریخت، با لبهای گوشتالو و چشمان آهویی و نگاه محزون. به نظرم آمد که سی سالی داشت. اسمش «لویز» بود. به ماگفت که آقای «چاپلین» در خانه نیست، لیکن پس از انجام تشریفات معمولی و امضای اوراق مختلف ما را بهدست لویز خانم سپردند، و او چند پلهای ما را بالا برد تا به اتاق سالن رسیدیم. وقتی وارد شدیم پسربچهٔ بسیار قشنگی که چهار سالش بود و چشمهای درشت و تیره و موهای خرمایی مجعدی داشت روی قالی بازی می کرد. او پسر لویز و برادر ناتنی من بود.

خانواده در دو اتاق زندگی میکردند و گرچه اتاق جلوی پنجرههای بزرگی داشت نور طوری ضعیف وارد آن می شد که انگار به یک «آکواریوم» تابیده است. همه چیز در آن جا مثل قیافهٔ خود لویز حزنانگیز بود؛ کاغذ دیواری حالتی حزنانگیز داشت، مبلها محزون به نظر می رسیدند و ماهی خشک کرده در جعبه آیینه که ماهی دیگری به بزرگی خودش را بلعیده و کلهٔ قربانی از دهانش بیرون مانده بود حالتی بی اندازه غمانگیز داشت.

در آن اتاق تهی، لویز یک تختخواب اضافی برای من و سیدنی گذاشته بود ولی تختخواب خیلی کوچک بود. سیدنی پیشنهاد کرد به او اجازه بدهند روی مبل بلند و راحتی سالن بخوابد. لویز با اخم گفت:

«هر جاکه به تو گفتند باید بخوابی.»

سکوتی ناراحتکننده برقرار شد و ما به اتاق نشیمن برگشتیم. ما را با علاقه پذیرا نشدند و هیچ جای تعجب نبود. ما ناگهان به گردن این زوج بار شده بودیم و پسران زنی بودیم که طلاق گرفته و رفته بود. هر دو بی آنکه یک کلمه حرف بزنیم نشستیم و به لویز که میز می چید نگاه کردیم. لویز رو به سیدنی کرد و با تندی گفت:

«اقلاً برو این سطل را پر از زغال کن و بیار تا به دردی بخوری.» بعد، رو به طرف من برگرداند و افزود: ...

«تو هم تا این اغذیه فروشی بغل گوزن سفید' برو و یک شیلینگ کنسرو گوشت گاو بخر.»

از اینکه از آنجا بیرون میرفتم و از آن محیط خفه کننده خلاص می شدم بسیار خوشحال شدم، چون راستش کمکم ترس برم می داشت و افسوس می خوردم که چرا از «نوروود» رفته بودم.

یدرم کمی دیرتر به خانه آمد و ما را به گرمی پذیرفت. قیافهاش مرا مسحور کرده بود. در موقع صرف غذا هر یک از حرکات او را می پاییدم، به طرز غذا خوردنش نگاه می کردم و به کارد دست گرفتنش برای بریدن گوشت، که انگار مدادی را گرفته بود. و من سالها از حرکات او تـقلید م کردم. وقتی لویز به یدرم گفت که سیدنی از کوچکی تختخواب شکایت دارد، پدرم گفت سیدنی در سالن روی میل بزرگ بخوابد. این پروزی سیدنی، حس حسادت لویز را برانگیخت چنانکه از او کینه به دل گرفت و هرگز نبخشیدش. همیشه از او پیش پدرم شکایت می کرد. با اینکه همیشه عبوس و بداخلاق بود هرگز مراکتک نزد و حتی تهدیدم هم نکرد ولی چون سیدنی را دوست نداشت، من از او می ترسیدم و از ديدنش وحشت مي كردم. مشروب هم بسيار زياد مي خورد و همين باعث مى شد كه بيش تر از او بترسم. وقتى مست مى كرد حالتى داشت كه خودش هم نمی دانست چه می کند، و این خود دیوانه کننده بود. در حالی که به پسرک فرشته سیمای خود نگاه می کرد و لبخندی شاد بر لب داشت شروع می کرد به آن بچهٔ معصوم فحش دادن و بد و بی راه گفتن. نمی دانم جرا من هیچ تماسی با آن بچه نداشتم. با این که برادر ناتنی من بود بهیاد ندارم که هرگز حتی یک کلمه با او حرف زده باشم، و البته من چهار سال از او بزرگ تر بودم. بعضی وقتها که لویز مشروب می خورد می نشست و قیافه اش درهم می رفت و من در تمام آن لحظات در بیم و وحشت به سر می بردم. اما سیدنی کم ترین اعتنایی به او نداشت. معمولاً شبها دیر به خانه می آمد. ولی من مجبور بودم از مدرسه یکراست به خانه بیایم تا خریدهای سرپایی و خرده کارهای منزل را بکنم.

لویز ما را به مدرسهٔ خیابان کنینگتن می فرستاد و همین خود روحیهٔ مرا قدری عوض می کرد چون با حضور بچه های دیگر کمتر احساس تنهایی میکردم. شنبه ها فقط صبح درس داشتیم ولی من هیچ از این موضوع خوشم نمي آمد، چون تعطيلي بعدازظهر براي من بهمنزلهٔ اين بود که باید به خانه برگردم و کف اتاقها را تمیز کنم و کارد و چنگالها را بشویم، صرف نظر از اینکه آن روز لویز مشروب میخورد. در آن موقع که من کارد و چنگالها را تميز ميكردم او در سالن با يكي از دوستانش مينشست و مشروب ميخورد و خلقش تنگ ميشد و صريحاً شكايت می کرد از این که مجبور است زحمت نگاهداری من و سیدنی را بکشد و این را ظلم میدانست. یادم می آید از زبان خودش شنیدم که یک روز میگفت: «این یکی را باز می شود تحمل کرد، اما آن دیگری کثافت خالی است و باید به دارالتأدیب فرستاده شود. از این گذشته، او که پسر چارلی هم نیست.» این نحوهٔ تخفیف و تحقیر سیدنی مرا دستخوش وحشت و ناراحتی میکرد، و من با قیافهای محزون میرفتم و روی تختم دراز ميكشيدم بي آنكه خوابم ببرد. هنوز هشت سالم نشده بود ولي آن روزها از طولانی ترین و غمانگیزترین روزهای عمر من بودند.

گاهی عصرهای شنبه، وقتی حس میکردم از فرط خستگی از پا درآمدهام

و نا ندارم، به صدای موزیک جذابی که با آکوردئون می نواختند و از پنجرهٔ اتاق تهی می آمد گوش می دادم. موزیک یک آهنگ مارش اسکاتلندی را در وسط داد و فریادهای جوانان و خندههای تمشک فروشان می نواخت. آنهمه نیرو و شور زندگی به نظرم می آمد که نسبت به بدبختی های من بی رحمانه بی اعتنا هستند و با این وصف به تدریج که موزیک دور می شد تأسف می خوردم که چرا دیگر صدای آن را نمی شنوم. گاه نیز فروشندهٔ دوره گردی که از کوچه می گذشت داد می زد. از جمله یکی بود که هر روز عصر به نظر می آمد داد می زند: «رول بریتانیا» و ته حرفش هم به لحنی عصر به نظر می آمد داد می زند: «رول بریتانیا» و ته حرفش هم به لحنی مشروب فروشی که سه در آن طرف تر از خانهٔ ما بود صدای مشتری ها را در ساعت بستن دکه می شنیدم. بدمستهایی بودند که عربده می کشیدند در ساعت بستن دکه می شنیدم. بدمستهایی بودند که عربده می کشیدند

به یاد دوران خوش گذشته دیگر با هم دشمنی نکنیم، به یاد دوران خوش گذشته فراموش کن و ببخشا.

زندگی بسیار کو تاه تر از آن است که به جنگ و دعوا بگذرد، و دلها گران بهاتر از آنند که شکسته شوند.

> دست هم را بفشاریم و دوست باشیم. به یاد دوران خوش گذشته.

من از احساساتی بودن هرگز خوشم نیامده ولی حس منیکردم که این تصنیف با وضع حزنانگیزی که من داشتم بسیار سازگار است و برای من در حکم لالایی بود که تابم می داد و خوابم می کرد.

وقتی سیدنی دیروقت به خانه برمیگشت، کاری که تقریباً همیشه میکرد، پیش از اینکه بخوابد دستبردی به قفسهٔ خوراکیها میزد. این

کار لویز را عصبانی میکرد، چنانکه شبی که مشروب خورده بود داخل اتاق ما شد، لحاف را از روی سیدنی کشید و به او حکم کرد از خانه بیرون برود. مثل اینکه سیدنی انتظار چنین وضعی را داشت، چون به چالاکی تمام دست به زیر بالش خود برد، و چاقویی را که دربازکن نوک تیزی هم داشت و نوک آن را تازه تیز کرده بود بیرون کشید و به لویز گفت:

«جرئت داری نزدیک بیا! من این را توی تنت فرو می کنم!» لویز و حشت زده عقب نشست و داد زد:

«آه، پسرهٔ کثافت...! میخواهد مرا بکشد!»

سیدنی به لحنی جدی گفت:

«بلی، درست است. من تو را خواهم کشت!» لویز گفت: «صبر کن تا آقای چاپلین بیاید!»

ولی آقای چاپلین به ندرت به خانه می آمد. یادم می آید شنبه شبی که لویز و پدرم مشروب خورده بودند و من نمی دانم چرا همه مان با خانم صاحبخانه و شوهرش در سالن منزل ایشان در طبقهٔ همکف نشسته بودیم، پدرم در زیر نور چراغ گاز پریدگی رنگ صورتش ترسناک بود، و چون خلقش هم تنگ بود زیر لب مرتباً غرغر می کرد. ناگهان دست در جیبش کرد و یک مشت سکه از آن بیرون آورد و پولها را به شدت روی زمین پخش کرد. سکه های طلا و نقره از هر طرف شروع به غلتیدن کردند. اثر این حرکت فوق العاده بود. هیچکس حرکتی نکرد. خانم صاحبخانه سر جای خود ماند و اخم هایش را درهم کرد، اما من چشم حریصش را غافلگیر کردم که مسیر حرکت یک اشرفی طلا را تعقیب می کرد تا در گوشه ای از اتاق زیر یک صندلی راحتی رفت. نگاه من نیز آن می کرد تا در گوشه ای از اتاق زیر یک صندلی راحتی رفت. نگاه من نیز آن می کود گفتم به تر است شروع به جمع آوری سکه ها کنم. خانم صاحبخانه و

دیگران نیز از من پیروی کردند و بهخصوص میکوشیدند که در زیس نگاههای تهدیدآمیز پدرم آشکارا عمل کنند.

یک روز شنبه بعدازظهری که از مدرسه به خانه برگشتم هیچکس را در خانه ندیدم. سیدنی طبق معمول رفته بود به بازی فوتبال تا تمام روز را در بيرون باشد، و خانم صاحبخانه به من خبر دادكه لويز و بچهاش هم صبح زود بیرون رفتهاند و هنوز برنگشتهاند. نخستین واکنش من در برابر ایـن خبر خوشحالی بود و تسکین خاطر، چون این به آن معنی بود که دیگر نباید کف اتاقها را بسایم و کاردها را بشویم. از وقت ناهار گذشته بود و من ساعتها بعد از آن نيز منتظر ماندم تاكمكم نگران شدم. شايد مرا رها كرده بودند. بهتدريج كه از بعدازظهر مي گذشت ياد اهل خانه بيش تر رنجم مي داد. چه اتفاقي افتاده بود؟ اتاق حالت شومي داشت و توي ذوق ميزد و خلأ آن مرا به وحشت انداخته بود. سپس حس كردم كمكم دارد گرسنهام می شود. به قفسهٔ خوراکی ها نگاه کردم. هیچ چیز در آن نبود. چون دیگر نمی توانستم منظرهٔ باز ماندن این درها را به روی خلاً ببینم و به نهایت درجه افسرده و ملول بودم از خانه بیرون آمدم و بعدازظهر را سه تماشای بازارهای مجاور گذراندم. در امتداد خیابان «لامبت ووک» و «کات» به قدم زدن پرداختم. با نگاههای گرسنه به جعبه آیینهٔ مغازههای خواربارفروشی نگاه میکردم و بخاری راکه از گوشتهای دهن بر آب کن وکبابهای خوشمزهٔ خوک و سیبزمینی های سرخ کردهٔ چاشنی زده بلند بود به حسرت می دیدم. ساعتهای متوالی به کاسبهای دوره گردی که خوراکیهای آبکی میفروختند نگاه کردم. این سرگرمی بـه مـن قـدری آرامش بخشید و تا چند لحظه وضع دلخراش خود و گرسنگی شدیدی را که داشت دل و رودهام را میخورد فراموش کردم.

وقتی به خانه برگشتم شب شده بود. در زدم ولی کسی جواب نداد.

همه بیرون رفته بودند. من که از پا افتاده بودم تا چهار راه کنینگتن رفتم و در جایی که زیاد هم از خانهمان دور نبود در پیاده رو نشستم تا ببینم آیا کسی از افراد خانهٔ ما به منزل برمیگردد. خسته و بی چاره شده بودم و از خود می پرسیدم که پس سیدنی کجا رفته است. نیمه شب نزدیک می شد و در چهار راه کنینگتن بجز یکی دو نفر رهگذری که دیس وقت به خانه برمیگشتند هیچکس دیده نمی شد. تمام چراغهای مغازه ها یکی پس از دیگری خاموش می شدند، بجز چراغ داروخانه ها و می فروشی ها و من سخت احساس درماندگی می کردم.

ناگهان صدای موسیقی به گوشم رسید. چه مطبوع و مستکننده بود! صدا از میخانهٔ «گوزن سفید» می آمد و به طرز شاد و جالبی در آن چهارراه خلوت طنین می انداخت. آهنگ «پیچک» و «زنبور عسل» بود که با مهارت و استادی خاصی با ارغنون و کلارینت می نواختند. من تا به آن دم هرگز در یک آهنگ چنان دقیق نشده بودم ولی این آهنگ آنقدر زیبا و شاعرانه و آنقدر شاد و پرشور و گرم و اطمینان بخش بود که من رنج و اندوه خود را فراموش کردم و از خیابان گذشتم تا بروم و به نوازندگان ملحق شوم. نوازندهٔ ارغنون کور بود و به جای چشم دو شکاف خالی در حدقه داشت؛ مردی که کلارینت می نواخت قیافهٔ احمقانه و تلخی داشت.

نواختن آنها خیلی زود به پایان رسید و رفتنشان بیش تر بس حزن و اندوه شب افزود. خسته و کوفته و با پاهایی که نای راه رفتن نداشت از میدان گذشتم تا به طرف خانه برگردم، و دیگر دربند این نبودم که بدانم آیا کسی در خانه هست یا نیست. تنها چیزی که میخواستم این بود که بروم و بخوابم. سپس، به زحمت شبحی را تشخیص دادم که از باغ میگذشت تا به خانه داخل شود. لویز بود با پسر کوچکش که پیشاپیش او می دوید. از این که دیدم لوین سخت می لنگید و یک وری راه می رفت

ناراحت شدم. اول خیال کردم پایش در حادثه ای زخمی شده، ولی بعد فهمیدم که شش دانگ مست است. تا به حال هرگز ندیده بودم که مست ها یک وری راه بروند. با آن وضعی که لویز داشت مصلحت ندیدم خودم را نشان بدهم و صبر کردم تا او داخل خانه شد. چند لحظه بعد، خانم صاحبخانه از راه رسید و من همراه او به درون رفتم. در آن دم که پاورچین پاورچین از پلکان تاریک بالا می رفتم و خداخدا می کردم بی آن که دیده شوم به اتاق خود برسم و بخوابم لویز که تلوتلو می خورد در پاگرد پلکان پیدا شد و بر سرم داد زدکه:

«اينجا چه غلطي ميكني؟ اينجاكه خانهٔ تو نيست!»

من لال ماندم. او باز گفت:

«تو از امشب دیگر نباید اینجا بخوابی. دیگر از دست شما دو تا ذله شدم! یاالله بزن به چاک! تو و برادرت هر دو گم شوید! پدرتان نگهتان بدارد!»

بی آنکه التماس کنم عقبگرد کردم، از پلهها پایین آمدم و خارج شدم، دیگر خسته نبودم. آرامش خود را بازیافته بودم. شنیده ببودم که پدرم مشتری میخانهٔ «تاجور» واقع در خیابان «پرینس» است که کسم تر از یک کیلومتر از خانهٔ ما فیاصله داشت، و مین به امید اینکه او را در آنجا پیداکنم به طرف آن میخانه راه افتادم. اما چندان طول نکشید که شبح او را در راه دیدم. داشت به من نزدیک می شد و هیکلش در نور مشعلها کاملاً نمایان بود.

گريه كنان گفتم:

«مرا به خانه راه نمی دهد، گمان می کنم زیاد مشروب خورده است.» هر دو به طرف خانه به راه افتادیم و دیدم که او هم تلوتلو می خورد. گفت: «خودم هم مشروب زیاد خورده ام.» سعی کردم خاطرجمعش کنم که این طور نیست ولی او به لحنی که خودش را ملامت می کرد زمزمه کنان گفت:

«چرا، چرا! من هم مستم.»

درِ اتاق نشیمن را باز کرد، با قیافهای خاموش و پرتهدید جلو لویز سبز شد و خیره خیره به او نگاه کرد. لویز ایستاده، به بخاری چسبیده بود و روی پاهایش تاب میخورد.

بدرم با تغییر گفت:

«چرا نگذاشتهای این بچه داخل خانه بشود.»

او با حیرت به پدرم نگاه کرد و سپس زمزمه کنان گفت:

«تو هم می توانی بروی و این قمپزها را جای دیگری در کنی. یاالله، همه تان برویدگم شوید!»

پدرم ماهوت پاککن زمختی را که روی کمد بود قاپ زد و با قوت هرچه تمامتر به طرف او انداخت. چوب ماهوت پاککن به گونهٔ لویز خورد. چشمهای زنک بسته شد و با صدای خشکی بی هوش بر زمین افتاد، گویی این سقوط در فراموشی را با تسکین و رضای کامل پذیرا شده بود.

ری ین درم مرا سخت ناراحت کرد و چنین شدت عملی، احترامی را که برای او قایل بودم پاک از بین برد. راجع به اینکه بعد چه شد و چه اتفاقی افتاد حافظهٔ من مغشوش است. گمان میکنم سیدنی کمی دیرتر به خانه برگشت، پدرم هر دومان را در اتاقمان خواباند و خودش باز رفت.

بعد فهمیدم که پدرم و لویز آن روز صبح دعوای مفصلی با هم کرده بودند، چون پدرم او را ترک گفته و تمام آن روز را با برادرش «اسپنسر چاپلین» که چندین میکده در محلهٔ «لامبت» داشت گذرانده بود.

چون لویز با وضعی که داشت ناراحت بود دوست نداشت با خانوادهٔ اسپنسر چاپلین رفت و آمد کند، به همین جهت پدرم تنها به آنجا میرفت، و لویز هم برای ایس که انتقام بگیرد روز را در جای دیگری می گذرانید.

لویز پدرم را دوست داشت و من با این که هنوز خیلی بچه بودم این موضوع را، همان شب که او جلو بخاری هاج واج مانده و از این که پدرم ترکش کرده بود ناراحت بود، از نگاهش فهمیدم، یقین دارم که پدرم هم او را دوست داشت و من چیزهایی در این مورد دیده بودم: پدرم اغلب خوب می دانست چگونه مهربان و خوب بشود و پیش از رفتن به تئاتر لویز را ببوسد و به او شب به خیر بگوید. صبحهای یکشنبه هم که مشروب نمی خورد، صبحانه را با ما صرف می کرد و نمایشهای جالبی را که هنرمندان همقطارش داده بودند برای لویز نقل می کرد و ما همه با عشق و علاقهٔ تمام گوش می دادیم. پدرم در نظر من مثل باز شکاری بود و من همهٔ حرکات او را به خاطر می سپردم. روزی که خیلی سرحال و خوش اخلاق بود حولهای به دور سرش پیچید و به دور میز شروع به دویدن به دنبال بود حولهای به دور سرش پیچید و به دور میز شروع به دویدن به دنبال بسر کوچکش کرد و هی می گفت: «من سلطان عثمانی هستم!»

نزدیک ساعت هشت شب، پیش از این که به تئاتر برود شش تخم مرغ خام در شراب «پرتو» می شکست و می خورد و به ندرت غذای سفت می خورد. شب هم به ندرت به خانه برمی گشت، و اگر هم می آمد برای این بود که درازی بکشد و مستی از سرش بپرد.

یک روز چند نفر از طرف «انجمن حمایت از کودکان» به دیدن لویز آمدند و با او صحبت کردند، و این موضوع او را سخت عصبانی کرد. آمدن این اشخاص از آن جهت بود که پلیس محل گفته بود من و سیدنی را در ساعت سه بعدازنصف شب در نزدیکی یک پست آتشنشانی در حال خواب پیدا کرده است. از قضا آن شب شبی بود که لویز در به روی من و

سیدنی بسته و ما را توی کوچه انداخته بود، و پلیس مجبورش کرده بود در را بازکند و ما را به خانه راه بدهد.

لیکن کمی بعد، یعنی در آن اوقات که پدرم در شهرستان کار میکرد لویز نامهای دریافت داشت و در آن نامه به او خبر داده بودند که مادرم از تیمارستان بیرون آمده است. یکی دو روز بعد، صاحبخانه آمد و خبر داد که: «زنی در پایین است و میخواهد سیدنی و چارلی را ببیند.»

لويزگفت:

«این مادر شماست که آمده است.»

لحظه ای چند مات ماندیم، بعد سیدنی از پلهها پایین پرید تا خود را در آغوش مادر اندازد، و من هم به دنبال او رفتم. هر دو همان مادر مهربان و خندان خود را بازیافتیم و او با عشق و علاقهٔ تمام ما را به سینه فشرد.

لویز و مادرم روی دیدن یکدیگر را نداشتند، به این جهت در تمام مدتی که من و سیدنی اسبابهامان را جمع میکردیم در بیرون انتظار میکشید. طرفین هیچ بدخلقی و بغض و کینهای نسبت به هم ابراز نکردیم: راستش لویز خیلی هم مهربانی کرد، حتی نسبت به سیدنی در آن لحظه که با او وداع میکرد.

مادرم اتاقی در یکی از کوچههای باریک، پشت چهار راه کنینگتن، نزدیک کنسروسازی ههایوارد» که خیارشور و خردل تهیه میکرد و هر روز بعدازظهر، بوی تند سرکه فضای آنجا را می آکند، اجاره کرده بود. کرایهٔ اتاق ارزان بود و ما باز با هم در یکجا جمع شده بودیم. وضع مزاجی مادرم عالی بود، چنانکه ما هرگز فکر نمیکردیم که او روزی مریض بوده است.

دربارهٔ طرز گذرانی که در این دوره داشتیم اندک خاطرهای نـدارم و

٩۵

به یاد نمی آورم که در این مدت ناراحتی ها و مصیبت های شدیدی داشتیم یا مشکلات غیر قابل حلی برای ما پیش آمد. پرداخت هفته ای ده شلینگی که پدرم کمک می کرد تقریباً مرتب بود، و بدیهی است که مادرم کارهای خیاطی خود را از سرگرفته و تماسش را با کلیسا از نو برقرار کرده بود.

با این وجود از این دوران خاطرهای از اتفاقی دارم که برای من پیش آمد. در انتهای کوچهٔ ماکشتارگاهی بود و گوسفندهایی که به آنجا میرفتند از جلو خانهٔ ما رد میشدند. یادم می آید که روزی یکی از آن گوسفندها در رفت و در کوچه یا به فرار گذاشت و سجههای ولگ د خوشحال از این ماجرا سر در عقب حیوان گذاشتند. بعضی سعی کردند او را بگیرند و بعضی زمین خوردند. من وقتی جست و خیز دیـوانـهوار حیوان مظلوم راکه بعبع می کرد دیدم از بس صحنه به نظرم مضحک آمد که قاهقاه خندیدم. ولی وقتی بالاخره آن حیوان بیچاره راگرفتند و سه طرف كشتارگاه بردند واقعيت اين صحنهٔ غمانگيز كه از اول بـه نظرم مضحک آمده بود مرا غرق در اندوه کرد، و من به اتاق خودمان پناه بردم و گریه کردم و خطاب به مادرم داد زدم: «او را خواهند کشت! او را خواهند کشت!» از آن بهبعد، روزهای متوالی از آن واقعهٔ بعدازظهر بهاری و آن تعقیب مضحک یاد کردم و اینک از خود می پرسم که نکند آن حادثه هستهٔ اصلی فیلمهای آیندهٔ من یعنی ترکیب تراژدی و کمدی، یا غم و شادی را در خود نهفته داشته است.

اکنون مدرسه افقهای تازهای در جلو چشمان مین میگشود، و آن تاریخ و شعر و دانش بود. بقیهٔ مواد درسی، بهخصوص حساب، مبتذل و کسلکننده بودند. جمع و تفریق مرا به فکر کارمند نشسته در پشت صندوق میانداخت که بهنظر من کار اصلیاش این بود که وقتی بقیهٔ پول یک مشتری را پس می دادند، نگذارد سر او کلاه برود.

تاریخ چیزی بجز زورگویی و تعدی و تبهکاری و شاه کشی های متوالی نبود و پادشاهان دستور کشتن زنان، برادران و برادرزادگان خود را داده بودند. جغرافیا فقط نقشه بود، شعر هم چیزی بجز تمرین حافظه نبود. آموزش، کلهٔ مرا از معلومات و وقایعی پر میکرد که چندان برای من جالب نبودند.

فقط اگر کسی اندک زحمتی به خود می داد و برای هر ماده مقدمهٔ مهیجی می خواند که می توانست فکر مرا نیز برانگیزد، و به جای شرح وقایع بیش تر قدرت تخیل مرا می پرورد، با ارتبام یا با اوراق بازی چشم بندی هایی می کرد که مرا سرگرم می داشت و تحریکم می کرد، و اگر در مورد تاریخ نظر اصیل و درستی به من می دادند و اگر موزیک شعر را به من می آموختند شاید می توانستم مرد دانشمندی بشوم.

از وقتی مادرم پیش ما برگشته بود دوباره شروع کرده بود به تحریک و تشویق حس علاقهٔ من به تئاتر، و به من اطمینان می داد که استعدادش را دارم. اما در چند هفتهٔ قبل از عید نبوئل بود که مدرسه نمایشنامهٔ ساندریون ارا بر صحنه آورد و آنوقت من این نیاز را در خود حس کردم که هر چه مادرم به من آموخته است باید بروز بدهم. نمی دانم به چه دلیل هیچ نقشی به من واگذار نکرده بودند، و این بود که در باطن سخت مکدر بودم و حسودی ام می شد و معتقد بودم که از همهٔ آنها که برای اینهای بودم و بیروح پسربچهها را به باد انتقاد گرفتم آن خواهران بدجنس افسرده و بیروح پسربچهها را به باد انتقاد گرفتم آن خواهران بدجنس «ساندریون» نه شور و هیجانی در بازی خود داشتند و نه روح کمدی را منعکس می کردند. جوابهای خود را به لحنی می دادند که بوی مدرسه

۱. Cendrillon، قصهٔ زیبایی که «شارل برو» برای بچه ها نوشته است. ـ م.

از آنها به مشام می رسید و بعضی از قسمتهای مکالمه را با صدای تودماغی ناراحتکننده ای ادا می کردند. من اگر نقش یکی از آن خواهران بدجنس را بازی می کردم با درسهایی که مادرم می توانست به من بدهد قیامت می کردم! آه که چقدر دلم می خواست آن نقش را به من بدهند! با این وصف، مجذوب دختری شده بودم که در نقش «ساندریون» بازی می کرد. دختری بود زیبا و ظریف، به سن چهارده، و من در نهان عاشق او شدم. اما او لقمه ای بود بزرگ تر از دهان من، هم از نظر وضع اجتماعی و هم از لحاظ اختلاف سنمان.

وقتی در نمایش حضور یافتم آن را بسیار مبتذل و زننده دیدم، به زیبایی ستارهٔ اول بازی که مرا اندکی غمگین کرد. اما در توفیق افتخارآمیز دو ماه بعد خود، به هنگامی که مرا در کلاسها میگرداندند تا شعر «گربهٔ خانم پریسیلا» را بخوانم، تردید نداشتم. این شعر خطابهای بود که مادرم در کتابخانهای دیده بود و آن را آنقدر جالب و بامزه یافته بود که از پشت شیشهٔ جعبه آیینه رونوشتی از آن برداشته بود تا برای من بیاورد. من در یکی از زنگهای تنفس، آن را برای یکی از رفقای خود خواندم. آقای «راید» معلم ما، سر از روی کارش برداشت و آنقدر خوشش آمد که وقتی همهٔ بچهها به جای خود نشستند مرا واداشت که آن را سر کلاس بخوانم. طوفانی از خنده در کلاس برانگیختم. پس از آن شهرت من در مدرسه پیچید و فردای آن روز مراکلاس به کلاس، به اتاق همهٔ پسرها و دخترها بردند تا خطابهٔ گربه را بخوانم.

پیش از این یک بار در پنجسالگی به جای مادرم در حضور جمع حاضر شده بودم، اما عملاً این نخستین بار بود که با شعور کامل طعم افتخار را می چشیدم. مدرسه برای من جای شوقانگیزی شد. از آن پسر

## داستان کودکی من ۶۲

بچهٔ گمنام و محجوب، شدم انگشتنمای معلممان و شاگردان. حتی وضع درس و تحصیلم هم از این پیش آمد بهتر شد. ولی وقتی رفتم تا به دسته ای از رقصندگان استپ به اسم «هشت پسربچهٔ لانکشایر» بپیوندم درسم عملاً می بایست قطع می شد.

براي دائلود كتابهاى معتلف مراجعه: (منتدى اقرأ الثقافي)
بردابه زائدنى جزرها كتيب: سهردائى: (مُنتُدى إِقْرا الثقافي)
لتحميل كتب متنوعة راجع: (مُنتُدى إِقْرا الثقافي)
www. igra.ahlamontada.com



www.igra.ahlamontada.com

للكتب (كوردى, عربي, فارسي)

## ٣

## اوایل کار من بر صحنه

پدرم، آقای «جکسون» مدیر دسته را می شناخت و به مادرم اطمینان داد که رفتن من به روی صحنه آغاز خوبی خواهد بود برای پیشرفت در این کار، و ضمناً با حقوقی که خواهم گرفت می توانم برای او کمکی هم باشم. به خودم خوراک و مسکن می دادند و هفته ای نیم اشرفی هم بابت دستمزد من به مادرم می پرداختند. مادرم اول اعتمادی به این موضوع نداشت تا روزی که با آقای جکسون و خانواده اش آشنا شد و آن وقت قبول کرد.

آقای جکسون پنجاه و پنج سالی داشت. قبلاً در «لانکشایر» معلم بود و سه پسر و یک دختر داشت که همه جزو دستهٔ «هشت پسربچهٔ لانکشایر» بودند. مسیحی کاتولیک بود، و پس از مرگ زن اولش قبل از این که دوباره زن بگیرد با بچههایش مشورت کرده بود. زن دومش قدری از خودش مسنتر بود و خودش برای ما تعریف می کرد که در چه شرایط مقدس مآبانه ای با آن زن از دواج کرده است. می گفت اعلانی برای از دواج به روزنامه ای دادم و بیش از سیصد نامه دریافت کردم. ناچار به دعا از خدا خواستم که مرا هدایت کند و با توکل به خدا فقط سر یک نامه را گشودم و

آن، نامهٔ همین بانو جکسون بود که زن دوم من است. آن خانم هم معلم بود و به نشانهٔ اجابت دعاهای من به درگاه خدا کاتولیک هم از آب درآمده بود.

طبیعت در حق بانو جکسون لطفی نکرده و صورت دلفریبی به او نداده بود، حتی می توان گفت که هوس انگیز هم نبود. آن طور که من قیافهٔ او را به یاد دارم زنی بود با صورتی بی رنگ و لاغر و استخوانی و پوستی چروکیده، شاید از آن جهت که در سن و سالی نسبتاً بالا پسری به آقای جکسون داده بود.

با این وصف، همسری بود فداکار، باوفا و با وجدان، و با آنکه هنوز به بچهاش از پستان خود شیر می داد برای کمک در ادارهٔ دسته بسیار زحمت می کشید.

آنچه خانم از ماجرای عشقی خود و شوهرش حکایت می کرد با آنچه آقای جکسون می گفت مختصری فرق داشت. هر دو با هم مکاتبه کرده بودند لیکن پیش از روز ازدواج یکدیگر را ندیده ببودند و در نخستین برخورد روبرو که در سالنی با هم داشتند، درحالی که افراد خانواده در اتاق دیگر انتظار نتیجه را می کشیدند آقای جکسون به خانم گفته ببود: «شما درست همان کسی هستید که من می خواستم» و خانم نیز عین همین اعتراف را در حضور آقا کرده بود. و به لحنی اندک گرفته به ما می گفت: «ولی انتظار نداشتم که به این زودی مادر هشت تا بچه بشوم.» ا

سن سه پسر بچه از دوازده تا شانزده سال بود و دخترک نه سال داشت، با موهای کوتاه کرده مثل پسربچهها، تا بتواند در دسته شرکت کند.

هر روز یکشنبه همه، به استثنای من، به کلیسای کاتولیکها میرفتند. و من چون تنها فرد پروتستان دسته بودم احساس تنهایی میکردم، این بود

منظور خانم جكسون از اينكه مادر هشت بچه شده «هشت پسر بچه لانكشاير» است. ـ م.

که گاه گاه من نیز همراه ایشان می رفتم. اگر به ملاحظهٔ وسواسهای مذهبی مادرم نبود بسیار متحمل بود که من هم کاتولیک بشوم چون از جنبهٔ عرفانی از این مذهب خوشم می آمد و محرابهای هنری کلیسا را با آن مجسمه های گچی حضرت مریم مزین به گلها و شمعهای روشن که پسر بچه ها در گوشه ای از اتاق برپا می داشتند و هر بار که از جلو آنها رد می شدند زانو به احترام خم می کردند دوست می داشتم.

پس از شش هفته تعلیم مرا صالح تشخیص دادند، برای این که با افراد دسته در رقص شرکت کنم. اما حالاکه هشت سال از سنم گذشته بود آن اعتماد به نفسی را که داشتم از دست داده بودم و بار اول که با جمعیت روبرو شدم خودم را گم کردم، به طوری که به زحمت می توانستم پاهایم را تکان بدهم. هفته ها طول کشید تا توانستم مثل دیگران تک برقصم.

مخصوصاً از این که فقط یک رقاص ساده در یک دستهٔ هشت نفری هستم زیاد خوشحال نبودم. من هم مثل همهٔ ایشان دلم می خواست نمایشی خاص خودم داشته باشم، نه فقط برای این که پول بیش تری گیرم بیاید، بلکه به حکم غریزه حس می کردم که نمایشی خاص خود داشتن بیش از رقص ساده راضی ام می کند. دلم می خواست «کمدین» بودم ولی کله می خواست که به تنهایی بتوانم صحنه را اداره کنم. با این وصف، نخستین آرزوی من مبنی بر این که کار دیگری غیر از رقص ساده بکنم مرا به طرف کمدی هل می داد. کمال مطلوب من اجرای یک نمایش دو نفره بود، دو پسربچه که لباس دو ولگرد مضحک بپوشند. در این باره با یکی از پسربچهها صحبت کردم و هر دو تصمیم گرفتیم با هم شریک بشویم. این پسربچهها صحبت کردم و هر دو تصمیم گرفتیم با هم شریک بشویم. این بگذاریم «بریستول و چاپلین، ولگردهای میلیونر». مثل لاتهای ولگرد بریش «فاووری» بگذاریم و انگشترهای الماس نمای درشت به دست

بکنیم. این خود شامل همهٔ جنبههایی بود که به عقیدهٔ ما هم مضحک می شد و هم خوب استفاده می داد، ولی افسوس که آرزوی ما هرگز جامهٔ عمل نپوشید.

مردم آن هشت پسربچهٔ لانکشایر را بسیار دوست می داشتند، چون آنطور که آقای جکسون می گفت ما به هیچوجه به بچههای اعجوبه شباهتی نداشتیم. با غرور تمام تأکید می کرد که ما هرگز بزک نمی کنیم و سرخی گونه هامان طبیعی است. و اگر یکی از ما، قبل از ورود به صحنه قدری رنگ پریده به نظر می آمد به ما می گفت که گونه های خود را نیشگون بگیریم. لیکن در لندن پس از این که شبها در دو سه کافه کار می کردیم گاه گاه وجود آقای جکسون را از یاد می بردیم و بر صحنه قدری خسته و گرفته جلوه می کردیم تا این که یکدفعه چشممان در قسمت پشت خسته و گرفته جلوه می کردیم تا این که یکدفعه چشممان در قسمت پشت خودش را نشان می داد. از این حرکت او که معنی آن را می فهمیدیم فوراً به هیجان می آمدیم و بی اختیار خندهٔ شادی بر لبانمان نقش می بست.

وقتی در شهرستانها دوره میگشتیم به هر شهری که گذارمان می افتاد در هفتهای که آن جا بودیم روزها به مدرسه می رفتیم، و این کار به تکمیل آموزش من، ولو مختصر، کمک می کرد.

در ایام عید نبوئل ما را استخدام کردند تا در نمایش صامت «ساندریون» بر صحنهٔ تئاتر «هیپودروم» لندن بازی سگ و گربه بکنیم. هیپودروم لندن در آن هنگام تماشاخانهٔ جدیدی بود که خصوصیات کافه و سیرک هر دو را داشت، تزئینات آن بی اندازه خوب بود و وسایل جالب و احساس انگیزی داشت. کف پیست رقص گود بود و می شد آن را تماماً از آب پر کرد، و هیمین امکان می داد که رقصهای بالهٔ بسیار هیجان انگیزی در آن صورت بگیرد. صفهای دختران زیبا یکی پس از

دیگری با جامههای مخصوص براق وارد می شدند تا کاملاً در زیر آب ناپدید شوند. وقتی آخرین صف در آب فرو می رفت «مارسلن» دلقک فرانسوی با لباس بددوخت و کلاه سیلندر بلند و با عصایی که به نوک آن قلاب ماهی گیری بسته بود وارد می شند، روی چهارپایهٔ کوچکی می نشست، یک صندوق بزرگ جواهر را باز می کرد، یک رشته مروارید بسه جای طعمه به نوک قلاب خود می آویخت و قلاب را در آب می انداخت. لحظهای بعد جواهر کم اهمیت تری را «طعمه» می کرد، مثلاً النگوها را می انداخت، و آنقدر به این کار ادامه می داد تا محتوای صندوق تمام می شد. ناگهان چیزی به قلابش گیر می کرد و او به طرز بسیار مضحکی شروع می کرد به چرخیدن به دور خود و با عصای ماهی گیری خود به دست و با زدن و جست و خیز کردن. آخر سگ کوچک تعلیم خود به دست و با زدن و جست و خیز کردن. آخر سگ کوچک تعلیم دیده ای را از آب بیرون می کشید که تمام حرکات مارسلن را تقلید می کرد: اگر مارسلن می نشست سگ نیز می نشست و اگر او سر به زمین و پا به هوا اگر مارسلن می نیز چنان می کرد.

نمایش مارسلن زیبا و پر از شیرین کاری بود و چندی نگذشت که آن دلقک در تمام شهر لندن انگشت نما شد. در صحنهٔ آشپزخانه نقش کوچک و مضحکی به من دادند که با او بازی کنم. من گربه شده بودم و مارسلن که از برابر سگی پس پس می آمد درست در آن موقع که مین داشتم از ظرفی شیر میخوردم روی پشت من می افتاد. مارسلن دایم به من ایراد می گرفت که چرا پشتم را به اندازهٔ کافی تا نمی کنم تا ضربهٔ سقوط او را خنثی کند. من ماسک گربه به صورتم زده بودم، ماسکی که اندک حالت تعجب نشان می داد، و از همان صبح اول نمایش که به بیچه ها اختصاص داشت من رفتم پشت سر سگی و فین فین کردم و کونش را بو اختصاص داشت من رفتم پشت سر سگی و فین فین کردم و کونش را بو کشیدم. وقتی جمعیت از این حرکت من قاه قاه خندیدند من سر برگرداندم

و با حالتی حاکی از تعجب به ایشان نگاه کردم و نخی را که باعث می شد پلک بزنم کشیدم. پس از آنکه چندینبار این کار را تکرار کردم مدیر تئاتر را دیدم که از قسمت لژ به عجله خودش را به پشت صحنه رساند و با حرکات رعشه آمیزی به من اشاره می کرد که بس کنم ولی من همچنان ادامه دادم. پس از آنکه سگ را بو کشیدم رفتم و نرده را بو کردم و بعد یک پایم را بلند کردم. جمعیت بی اختیار زد زیر خنده و بی شک به این علت که این کار، کار گربه نبود. آخر مدیر موفق شد توجه مرا به طرف خودش جلب کند و من جست و خیز کنان و در میان کف زدنهای شدید مردم از صحنه بیرون رفتم.

مدیر که دیگر از نفس افتاده بود گفت:

«دیگر هیچوقت این کار را تکرار نکنی ها! والا آقای لرد چمبلان (مدیر اداره نمایشها) در تئاتر را خواهد بست.»

نمایش «ساندریون» با توفیق عظیمی روبرو شد و با این که مارسلن نقش عمدهای در هیجان مردم نداشت عامل اصلی سردرگمی ایشان بود. چندین سال بعد، مارسلن به تئاتر هیپودروم نیویورک رفت و در آنجا نیز گل کرد، ولی وقتی هیپودروم صحنهٔ سیرک را از سازمان تئاتر خود حذف کرد چندان طول نکشید که مارسلن فراموش شد.

در حدود سال ۱۹۱۸ سیری سه صحنهای «برادران رینگلینک» به لوس آنجلس آمد و مارسلن جزو گروه بود. انتظار داشتم اسمش را در ردیف ستارگان نمایش ببینم ولی بهراستی جا خوردم وقتی دیدم او نیز جزو یکی از چندین دلقکی است که دور صحنهٔ بزرگ می پلکند. دریغا، هنرمندی بزرگ در ابتذال عوامانهٔ یک سیری سه صحنهای گم شده بود. پس از نمایش به محلی که نشسته بود رفتم، خودم را به او معرفی کردم و بهیادش آوردم که با او در تئاتر هیپودروم لندن در نقش گربه بازی

کردهام. لیکن او چندان واکنشی از خود نشان نداد. حتی در زیر آرایش دلقکی خود خسته و کوفته بهنظر میرسید و در بیحالی اندوهباری مستغرق بود.

یک سال بعد، در نیویورک خودکشی کبرد. در این باره فقط چند سطری در روزنامهها منتشر شد و از آن چند سطر چنین برمی آمد که یکی از مستأجران ساختمانی که مارسلن در آن منزل داشت صدای گلولهای می شنود و پس از تحقیق جنازهٔ مارسلن را بر کف اتاق افتاده می بیند. مقتول هفت تیری در دست داشته و صفحهای هم هنوز روی گرامافون می چرخیده که آهنگ «مهتاب و گلهای سرخ» را می نواخته است.

هنر مندان متعددی که در کودکی دیده بودم و در من بی اندازه تأثیر بخشیده بودند همیشه جزو هنرمندان موفق نبودند، ولی در شهر شخصیت بی نظیری داشتند. «زارمو» شعبدهباز ولگرد، دربارهٔ خود انضباطي آهنين اجرا ميكرد و هر روز صبح كه تئاتر باز مي شد ساعتها به تردستی و کارهای شگفتانگیز می پرداخت. او را در قسمت پشت صحنه می دیدند که یک چوب بیلیارد را بیا تعادل روی چیانهاش نگاه می داشت. یک گلوله بیلیار د را به هوا می انداخت و آن را روی نوک چوب می گرفت. بعد، گلولهٔ دیگری به هوا پرتاب می کرد و آن را درست روی گلولهٔ اول می گرفت، گرچه اغلب به خطا می رفت. روزی برای آقای جکسون توضیح داد که چهار سال است به تمرین این بازی مشغول است و خیال دارد در آخر هفته نخستین بىار آن را جىلو جىمئیت بــه نـمایش بگذارد. آن شب موعود ما همه در قسمت پشت صحنه جمع شده بوديم و نگاهش میکردیم. زارمو کاملاً موفق شد و بار اول هم شد! گلوله را به هوا انداخت و آن را روی نوک چوب بیلیار دگرفت. سیس گلولهٔ دیگری انداخت و آن را روی گلولهٔ اول گرفت، اما مردم کف زیادی برای او نزدند

و چندان تشویقش نکردند. آقای جکسون اغلب ماجرای آن شب را نقل می کرد. به زارمو گفته بود: «تو این بازی را طوری راحت انجام دادی که مردم خیال کردند کار بسیار ساده ای است. پیش تر هم هیچ سروصدایی دربارهٔ آن راه نینداختی. حق این بود دو سه بار خطاکنی و بعد موفق شوی.» زارمو زده بود زیر خنده و گفته بود: «من هنوز آنقدر استاد نشده ام که خطاکنم.» زارمو به پیشگویی دربارهٔ خصوصیات روحی اشخاص از روی قیافه و جمجمه نیز بسیار علاقه داشت و اخلاق همهٔ ما را یک به یک تشریح می کرد. مثلاً به من گفت که هر معلوماتی کسب بکنم در ذهن نگاه خواهم داشت و از آن به طرز خوبی استفاده خواهم کرد.

دیگر برادران گریفیث بودند، آدمهای مضحک و جالبی که من از کارهاشان مات و متحیر می ماندم: هر دو آکروبات بازان مضحکی بودند که ضمن تاب خوردن روی پارالل با کفشهای بزرگی از پارچهٔ پشمی نرم لگدهای محکمی به سر و صورت یکدیگر می زدند.

آنکه ضربت میخورد به دیگری میگفت:

«اگر یک بار دیگر این کار راکردی نکردیها؟»

رفیقش میگفت:

«نکنم؟ چشم!»

و دنگ ضربهای دیگر میکوبید!

کتک خورده با قیافهٔ متعجب و گیج از کتکی که خورده بود میگفت: «ده! باز که زدی!»

چنین خشونت احمقانهای مرا متعجب میکرد. اما در خارج از صحنه برادران مهربانی بودند که یکدیگر را بسیار دوست می داشتند و آدمهای جدی و سربه زیری بودند.

«دان لنو» از «گریمالدی» افسانهای به بعد، بزرگترین کمدین انگلستان

بود. هرچند من جوانی «دان لنو» را ندیده بودم ولی درنظر من او پیش از این که کمدین باشد بازیگری همه کاره بود. بنا به گفتهٔ مادرم تجسمی که از نقش های غیرعادی شخصیتهای طبقهٔ سوم و خرده پای لندن می کرد بسیار جالب و سرشار از انسانیت بود.

«میری لوید» مشهور بانوی هنرمندی بود که به سربههوایی و لاقیدی شهرت داشت، و با این وصف، وقتی به اتفاق او بر صحنهٔ «استراند» در نمایشنامهٔ «تیو ولی پیر» بازی کردیم دیگر هرگز بازیگری چنان جدی و باشعور و وجدان ندیدم. با چشمان دریده از حیرت به این بانوی کوتاه قد و نگران و گرد و قلمبه که با عصبانیت در راهروهای پشت صحنه قدم میزد نگاه می کردم. قیافه اش از خشم و تشویش حکایت می کرد و تا وقتی که می بایست وارد صحنه شود همچنان می رفت و می آمد. از لحظهٔ ورود به صحنه به بعد، بلافاصله قیافه اش باز و شاد می شد.

یکی دیگر «برنسبی ویلیامز» بود که در نقش قهرمانهای دیکنز ظاهر می شد و با تقلیدهایی که از «یوریاه هیپ»، از «بیل سیکس» و از پیرمرد «دکان عتیقه فروشی» می کرد مرا به وجد می آورد.

تردستی و مهارت این جوان زیباروی بسیار لایق که در جلو مردم شلوغ و پرجنجال «گلاسکوو» گریم می کرد و بزک می کرد و در نقش همهٔ قهرمان های جذاب ظاهر می شد جنبهٔ دیگری از تئاتر را بر من فیاش ساخت. این جوان کنجکاوی مرا برای غور بیش تر در ادبیات نیز برانگیخت. می خواستم به رازی که در کتابها پنهان بود پی ببرم، می خواستم قهرمانان دیکنز را که تصویرشان را با مرکب چین می کشیدند و دنیای عجیبی برای خود داشتند بشناسم. با این که تازه خواندن یاد گرفته بودم آخر کتاب اولیور تویست دیکنز را خریدم.

چندان مجذوب قهرمانهای دیکنز شده بودم که از «برنسبی ویلیامز»

که خود مقلد ایشان بود تقلید می کردم. مسلم بود که استعداد نوپایی مثل استعداد من مدت زیادی پنهان نمی ماند. چنین بود که یک روز آقای جکسون مرا وادار کرد در حضور بچه های دیگر گروه از «پیرمرد دکان عتیقه فروش» تقلید کنم. وقتی بازی خود را عرضه کردم در دم اعلام کرد که من نابغه هستم، و تصمیم گرفت خبر این کشف را به اطلاع همه بر ساند.

حادثهٔ بزرگ در تئاتر «میدلسبرو» روی داد. پس از آنکه نمایش با چوب «کلاکت» را عرضه کردیم آقای جکسون با قیافهٔ مصمم و شادمان مردی که بخواهد ظهور مسیح تازهای را مژده بدهد در صحنه جلو رفت و به بانگ رسا اعلام کرد که در گروه خود بچهٔ نابغهای راکشف کرده و اینک این بچه می خواهد از «برنسبی ویلیامز» در نقش پیرمرد دکان عتیقه فروش که حاضر نیست خبر مرگ دخترکش «نل» را باور کند تقلید نماید.

مردم شور و حرارت زیادی نداشتند، خاصه که شب کسالتباری را گذرانده بودند. با این وصف، من با همان لباس معمولی رقص، یعنی با بلوز کتانی سفید و شال گردن توری و شلوار مخملی و کفشهای قرمز مخصوص رقص، با گریمی که حالت یک مرد نود ساله به قیافهٔ من بخشیده بود بر صحنه ظاهر شدم. از جایی هم که نمی دانم کجا بود یک کلاه گیس کهنه گیرمان آمده بود \_شاید آقای جکسون آن را خریده بود \_ ولی این کلاه گیس هیچ به من نمی آمد. کلاه گیس زیاد گشاد بود و من بایستی کلهٔ گندهای می داشتم. کلاه گیس را برای سر یک آدم کچل درست کرده بودند. وسط کلاه صاف و گلی رنگ و دور آن موهای بلند خاکستری بود، به طوری که وقتی من با پشت دوتا و درست مثل پیرمردهای قوزی وارد به صحنه شدم حالت یکی از آن سوسکهای سیاه را داشتم که سرگین گاو صحنه شدم حالت یکی از آن سوسکهای سیاه را داشتم که سرگین گاو

دیگر آرام کردن تماشاچیهاکار مشکلی بود. من مرتباً «سیس سیس» میکردم و میگفتم: «ساکت! ساکت! سروصدا نکنید، وگرنه دخترکم «نل» بیدار خواهد شد.»

و مردم داد میزدند:

«بلندتر! بلندتر! ما نمي شنويم!»

ولی من همچنان به لحنی که گفتی محرمانه است زمزمه میکردم و آخر کار به جایی رسید که مردم شروع کردند به پاکوبیدن به کف زمین. این وضع به کار من به عنوان مقلد قهرمانهای دیکنز خاتمه داد.

ما تا آنوقت زیاد به قناعت زندگی کرده بودیم و حالا زندگی با هشت پسر بچهٔ لانکشایر بسیار خوش و مطبوع میگذشت. بندیهی است که گاه گاه نزاعهای کوچکی بین ما درمیگرفت. یادم می آید که در یک برنامه با دو آکروبات که نو آموز بودند و تقریباً سن و سال مرا داشتند به ما گفتند که به مادر هر کدامشان در هفته هفت شیلینگ و شش پنس می دهند و برای خودشان هم هر صبح دوشنبه یک شیلینگ نقره به عنوان پول جیب زیربشقاب صبحانه شان که تخم مرغ و «بیکن» است می گذارند. یکی از بچه ها شکوه کنان گفت:

«ما را بگوکه دو پنس بیشتر نمیگیریم و صبحانهمان هم فقط نان و مرباست!»

وقتی «جان» 'پسر آقای جکسون' شنید که ما شکایت میکنیم زد زیر گریه و گفت که اغلب وقتی گروه یک هفتهٔ تمام در حومهٔ لندن بازی میکند آقای جکسون برای تمام افراد گروه فقط هفت لیره در هفته می گیرد و باور کنید که این کار به زحمت دخل و خرج می کند.

زندگی تو أم با عزت و رفاه آن دو نو آموز جوان آکروبات بود که ما را بر آن داشت تا آکروبات بشویم. تا مدتی هر روز صبح همینکه در تئاتر باز می شد یکی دو تن از ما با طنابی که به دور کمرمان پیچیده، یک سر آن را به چرخ چاهی محکم بسته بودیم و سر دیگر آن را رفیقمان نگاه می داشت پرشِها و جست خیزهای خطرناکی را تمرین می کردیم. به خصوص خود من پرشهای بسیار زیبا و خطرناکی از آن نوع می کردم، تا روزی که افتادم و شست پایم شکست، و همین خود به کار آکروباتی من خاتمه داد.

علاوه بر رقص، دایم در تلاش و تقلا بودیم که هنرهای تازهای تحصیل کنیم. من میخواستم تردستی توأم با مسخرگی یاد بگیرم، این بود که مبلغی پول پسانداز کردم و چهار توپ لاستیکی و چهار بشقاب حلبی خریدم، ساعتها پهلوی تختخوابم می ایستادم و تمرین می کردم.

آقای جکسون در باطن مرد بسیار خوبی بود. سه ماه پیش از این که من گروه را ترک کنم همه در ضیافتی به نفع پدرم که بسیار سخت بیمار شده بود شرکت کردیم. بسیاری از هنرمندان تماشاخانه ها و کافه ها آمدند و بدون دستمزدی بازی کردند، ازجمله «هشت پسران لانکشایر» آقای جکسون. شب مهمانی، پدرم که بسیار به زحمت نفس می کشید بر صحنه ظاهر شد و با تلاش و تقلای بسیار نطق کوتاهی ایراد کرد. من که در کنار صحنه ایستاده بودم نگاهش می کردم بی آن که متوجه باشم او مردنی است.

وقتی باز به لندن رفتیم، من در آخر هر هفته سری به مادرم می زدم. او معتقد بود که رنگ من پریده و لاغر شده ام و رقص، ریه های مرا خسته می کند. و از این بابت به قدری نگران بود که شرحی به آقای جکسون نوشت. او آنقدر خشمگین شد که مرا بیرون کرد و به خانه پسم فرستاد و پیغام داد که من ارزش این را ندارم که مادری چنین دلسوز برایم نگران شود و غصه بخورد. از قضا چند هفتهٔ بعد دچار عارضهٔ شدید نفس تنگی

شدم. بحرانهای پشت سر هم چندان شدید بود که مادرم یقین کرد به بیماری سل مبتلا شدهام و فوراً مرا به بیمارستان «برامپتون» فرستاد و دقیقاً تحت معاینه قرار گرفتم. آنجا تشخیص دادند که هیچچیز در ریههایم نیست ولی مسلم است که تنگی نفس دارم. ماهها وضع اسفناکی داشتم و قادر به نفس کشیدن نبودم. گاهی به سرم می زد که خودم را از پنجره به بیرون پرت کنم. وقتی پتویی روی سرم می کشیدم و بخور چند گیاه را استنشاق می کردم قدری تسکین می یافتم، ولی همان طور که پزشک گفته بود این بلا از سرم رد شد.

خاطرههایی که از این دوران دارمگاهی روشن است وگاهی مغشوش، با این وصف، آنچه بهطور قطع در ذهنم مانده این است که در باتلاقی از فقر و بدبختی دست و پا می زدم. هیچ نمی توانم به یاد بیاورم که در آن زمان سیدنی کجا بود. او چون چهار سال از من بزرگتر بود بجز گاهگاه وارد دنیای من نمی شد. شاید برای سبک کردن بار مادرم پیش پدربزرگم زندگی میکرد. ظاهراً پشت سر هم منزل عوض میکردیم تا آخر در اتاق كوچكي زير شيرواني، در شمارهٔ سه خيابان پاونل تراس ساكن شديم. من از سرشکستگی اجتماعی خاصی که ناشی از فقر ما بود بهخوبی آگاه بودم. حتى فقيرترين بجهها روزهاي يكشنبه درخانهٔ خود غذا میخوردند. کبابی که در خانه درست می شد نشانهٔ تشخص بود، درست مثل یک عامل سنتی که فرق بین طبقهٔ فقیر و غنی را مشخص میساخت. کسانی که نمی توانستند عصرهای یکشنبه در خانهٔ خود سر سفره بنشینند و شامی از دستپخت خود بخورند جزو طبقهٔ گدایان بودند، و ما از ایس طبقه بودیم. مادرم مرا به خواربارفروشی نزدیک خانهمان میفرستاد تما شامی به بهای شش پنس که یک تکه گوشت و دو پر سبزی بود بخرم. چه ننگی! به خصوص در روز یکشنبه! من ملامتش میکردم که چرا چیزی در خانه نمی پزد و او بیهوده سعی می کرد توضیح بدهد که شام پختن در خانه دو برابر گران تر تمام می شود.

با این وصف، جمعه روزی که بخت با او یار شده و پنج شیلینگ در شرطبندی اسب دوانی برده بود برای این که دل مرا خوش کند تصمیم گرفت شام غروب یکشنبه را خودش در خانه بپزد. ضمن خوراکی های دیگر یک تکه گوشت کبابی خرید که خوب معلوم نبود گوشت راستهٔ گاو بود یا قلوهٔ گاو. تکه گوشت بیش از دو کیلو وزن داشت و برچسبی داشت که روی آن نوشته بود: «گوشت کبابی».

مادرم چون اجاق نداشت از اجاق صاحبخانه استفاده می کرد و چون بسیار محجوب تر از آن بود که دایم در آشپزخانهٔ او برود و بیاید به طور تقریب حساب کرده بود که پختن گوشت چقدر وقت می خواهد تبا به همان مدت در آشپزخانه بماند. باری، ما با کمال تعجب مشاهده کردیم که گوشتمان به قدر یک توپ کریکت کوچک شده. با وجود تأکیدهای مادرم که مدعی بود شام شش پنسی ما کم تر دردسر دارد و خوشمزه تر هم هست من خوشحال بودم و احساس لذت می کردم از این که مثل بقیهٔ مردم در خانه غذا پخته ایم.

## ۴

## مرگ پدرم

سال ۱۸۹۹ سال ریش «فاووری» بود. همه از پادشاهان گرفته تا سیاستمداران و سربازان و ناخدایان و ملوانهان و «کروکر»ها و سالیسبوریها و کیچنزها و قیصرها و کریکتبازان، ریش فاووری میگذاشتند. دورانی باور ناکردنی از شکوه و جلال و حماقت و ابتذال و ثروت بی اندازه و فقر بی حد و مرز و تعصبات احمقانهٔ سیاسی بود که چه در روزنامهها و چه در کاریکاتورها انعکاس می یافت، ولی دیری نمیگذشت که انگلستان ضربهها و تحقیرهای فراوانی را تحمل می کرد. چند کشاورز «بوئر» در ترانسوال آفریقا جنگی بر ضد ما راه انداخته بودند که با قواعد و قوانین جنگی تطبیق نمی کرد، بدین معنی که از پشت صخرههای بزرگ و خاکریزها به روی سربازان سرخپوش ماکه هدفهای بسیار خوبی بودند تیراندازی می کردند. وزارت جنگ به این مسئله پی برد و فوراً لباس سرخ سربازان ما را به لباس خاکی تبدیل کرد. اگر بوئرها می دادند حقشان بود و کاری نمی شد کرد.

من از این جنگ اطلاع بسیار مبهمی داشتم و آنچه میدانستم از روی

آوازها و تصنیفهای میهن پرستانه و نمایشهای بر صحنه در تماشاخانهها و تصاویر ژنرالها بر پاکتهای سیگار بود. طبیعی است که دشمن در این موارد همه جا به صورت افراد شوم و بدکار عرضه شده بود. خبر غمانگیز محاصره شدن «لیدی اسمیث» به وسیلهٔ بوئرها را شنیدیم ولی وقتی دوباره خبر آمد که ما توانسته ایم «مفکینگ» را آزاد کنیم تمام انگلستان از شادی بر سر پا بند نمی شد. پس از آن، گفتند که ما پیروز شده ایم یا به عبارت بهتر گلیم خود را باری به هر جهت از آب بیرون کشیده ایم می دیدم که در این باره همه حرف می زنند غیر از مادرم. بیرون کشیده ایم به این جنگ نکرد، خودش به قدر کافی با زندگی جنگ داشت.

اکنون سیدنی چهارده سالش تمام شده بود، مدرسه را ترک گفته بود و به به عنوان تلگرافچی در ادارهٔ پست و تلگراف «استراند» کار می کرد. ما با دستمزد سیدنی و با آنچه مادرم از ماشین خیاطی خود به دست می آورد تقریباً زندگی بخور و نمیری داشتیم، هرچند عایدی مادرم بسیار ناچیز بود. او تکهای کار می کرد و برای آدمهای سوءاستفاده چی هم کار می کرد دوازده تا نیم تنهٔ زنانه می دوخت به یک شیلینگ و شش پنی با این که پارچهٔ بریده هم برایش می آوردند برای دوختن آن یک دوجین بلوز دوازده ساعت وقت صرف می کرد. حداکثر بازده کار مادرم پنجاه و چهار بلوز در هفته بود که پول دستمزد آن شش شیلینگ و نه پنس می شد. اغلب شبها من در همان اتاق زیر شیروانی منزلمان بیدار می ماندم و به مادرم نگاه می کردم که روی چرخ خیاطی خم شده بود، چراغ نفتی مادرم نگاه می کردم که روی چرخ خیاطی خم شده بود، چراغ نفتی مادرم نگاه می کردم که روی چرخ خیاطی خم شده بود، چمرهاش در نیمه تاریکی ملایمی به هاله ای از نور به دور سرش بسته بود، چهرهاش در نیمه تاریکی ملایمی به جلو خمیده و لبهایش از فرط تقلا، اندک از هم جدا مانده بود و در آن جلو خمیده و لبهایش از فرط تقلا، اندک از هم جدا مانده بود و در آن حال رشته های دوخته در دستش به سرعت از زیر سوزن چرخ رد می شد.

من آنقدر به تماشای او میماندم تا خورخور ماشین کمکم مرا به خواب می برد. وقتی مادرم شبها تا دیر گاهی کار میکرد معمولاً برای این بود که بایستی قسط بدهی بپردازد. مسئلهٔ پرداخت قسطهای ماهانه از بابت چرخ خیاطی هنوز باقی بود.

یک بار بحرانی در خانهٔ ما پیدا شد: سیدنی به یک دست لباس نو احتیاج داشت. او در تمام روزهای هفته، حتی یکشنبه ها، همان لباس متحدالشكل تلگرافچيان را به تن ميكرد، تا وقتي كه رفقايش كمكم شروع کر دند به مسخره کردن و متلک گفتن به او. دو هفتهٔ تمام روزهای تعطیل آخر هفته را در خانه بست نشست تا مادرم موفق شد یک دست لباس نو از یارچهٔ پشمی آبی رنگ برای او بخرد. نمیدانم بیچاره زن از کجا توانسته بو د هجده شیلینگ یول لباس را جورکند. این خرج تحمیلی چنان وضع اقتصادی خانهٔ ما را برهم زدکه مادرم مجبور شد هر روز دوشنبه که سیدنی لباس رسمی تلگرافچی ها را میپوشید و به سرکار خود میرفت آن لباس نو را پیش یک نزولخور گرو بگذارد و قرض کند. از بابت آن لباس هفت شیلینگ به او قرض می دادند و او هر روز شنبه آن لباس را پس می گرفت تا سیدنی بتواند آن را در روز تعطیل بیوشد. این عادت هفتگی به یک رسم همیشگی تبدیل شد که یک سال و اندی طول کشید تا روزی که ضربت سختی به ما وارد آمد!

مادرم صبح دوشنبه طبق معمول پیش ننزول خور رفت. مرد در دادن پول تردید کرد و گفت:

«متأسفم، خانم چاپلین، ما دیگر نمی توانیم هفت شیلینگ به شما قرض بدهیم.»

مادرم با تعجب يرسيد: «چرا؟»

«قرض دادن بالای چنین لباسی خطر است. شلوار آن کاملاً ساییده شده.»

و بعد، دستش را از نو زیر پارچه گرفت و به گفته افزود:

«ببینید! دست از پشت پارچه پیداست.»

مادرم گفت:

«ولی من شنبهٔ آینده آن را از گرو درمی آورم.»

نزولخور سر تكان داد وگفت:

«تنها کاری که می توانم بکنم این است که سه شیلینگ بابت کت و جلیقه به شما بدهم.»

مادرم بهندرت گریه میکرد، ولی این ضربه چنان شدید بودکه گریه کنان به خانه بازگشت. طفلک زن برای راه بردن ما طی هفته فقط روی آن هفت شیلینگ حساب می کرد.

مادرم همیشه میگفت: «لازم نیست آدم هر وقت دولا می شود حتماً چیزی هم از زمین بردارد.» ولی از ته دلش این مثل را قبول نداشت، و همین خود اغلب حس آدابدانی مرا جریحه دار می کرد.

روزی که از بیمارستان «برامپتون» برمیگشت توی کوچه ایستاد تا با چند پسربچهٔ شریر که پیرزن فقیری را اذیت میکردند دعوا کند. پیرزن لباس ژنده و کثیفی دربرداشت و سرش از بیخ تراشیده بود، چیزی که در آن زمان به ندرت دیده می شد. بچه ها به او می خندیدند و جلو روی او به هسم تنه میزدند و شکلکهای زشتی از خود درمی آوردند، انگار می ترسیدند که از لمس او دچار مرض بشوند. وقتی مادرم رسید و بچه ها را دعوا کرد بی چاره پیرزن مثل گوزنی که در شکار جرگهای در محاصرهٔ سگان شکاری گیر کرده باشد بی حرکت مانده بود.

مثل اینکه پیرزن مادرم را شناخت چون او را با همان نام کوچکی که در تئاتر صدایش میزدند صدا زد و زمزمهکنان گفت:

«ليل، مرا بهجا نمي آوري... اوالستوك؟»

مادرم فوراً او را شناخت. پیرزن یکی از دوستان قدیم او مربوط به زمانی بودکه در کافهها و تماشاخانهها کار میکرد.

من آنقدر دست پاچه بودم که به راه خود ادامه دادم و در گوشهای از کوچه به انتظار مادرم ماندم. پسربچهها با همهمه و پوزخند از جلو من رد شدند. من خشمگین بودم. سربرگرداندم که ببینم مادرم چه شد، و دیدم که با آن پیرزن فقیر شانه به شانه راه افتاده است و هر دو با هم به طرف من می آیند.

مادرم از پیرزن پرسید:

«تو چارلي کو چولوي مرا به یاد داري؟»

زن با صدای گریه آلودگی گفت:

«البته كه به ياد دارم! وقتى شيرخواره بود بارها او را بغلش كردهام.»

همین فکر ساده که چنین زنی مرا بغل کرده باشد دلم را آشوب کرد، چون واقعاً زن ریخت کثیف و نفرتانگیزی داشت، و ناراحتکننده بود که می دیدم مردم سر راهمان باکنجکاوی سر برمی گردانند و ما سه نفر را تماشا می کنند.

مادرم با این زن در تماشاخانه با نام «اوا لستوک زیبا» آشنا شده بود. خودش به من گفت که این زن در آن ایام واقعاً سرزنده و زیبا بوده است. خود زن توضیح داد که مدتها در بیمارستان بستری بوده و از وقتی که از آنجا بیرون آمده زیر پلها و در پناهگاههای متعلق به جمعیت مذهبی میخوابد.

مادرم اول او را به حمام عمومي فرستاد و سپس من با وحشت تمام

دیدم که او را به خانه آورد و در همان اتاق زیر شیروانی که خودمان بودیم منزل داد. من هیچوقت پی نبردم که وضع پریشان آن زن تنها ناشی از بیماری اش بود یا از چیزهای دیگر، ولی آنچه مرا خیلی ناراحت می کرد این بود که او روی نیمکتی که تختخواب سیدنی بود خوابید. مادرم از لباس هر چه زیادی داشت و برایش ممکن بود ببخشد به او داد و چند شیلینگی هم به او قرض داد. سه روز بعد، از خانهٔ ما رفت و ما دیگر هرگز خبری از «اوالستوک زیبا!» نیافتیم.

کافهٔ «سه گوزن»، در خیابان کنینگتن، جایی نبود که پدرم زیاد به آن جا رفت و آمد کند؛ با این وصف، شبی که من از جلو در آن می گذشتم غریزه به من حکم کرد که سری بکشم و چشم بگردانم تا ببینم پدرم آن جا است یا نه. در کافه را نیمه باز کردم و او را دیدم که در گوشهای نشسته بود. می خواستم برگردم که چهرهٔ پدرم روشن شد و به من اشاره کرد که پیش او بروم. از چنین برخورد گرمی تعجب کردم چون او هیچوقت به ما رو نمی داد. به نظر می آمد که سخت مریض است. چشمانش گود رفته و همه جای تنش باد کرده بود. یک دستش را به شیوهٔ امپراتور ناپلئون در جیب جلیقه اش گذاشته بود، گویی بدین وسیله می خواست آسان تر نفس بکشد. آن شب خودش را بسیار مهربان و دلسوز نشان داد و از حال مادرم و سیدنی پرسید. قبل از رفتنم هم بغلم کرد و برای نخستین بار در عمرم مرا بوسید. آن شب آخرین بار در تمام مدت عمرم بود که پدرم را

سه هفتهٔ بعد، او را به بیمارستان «سن تامس» بردند. حاضر نبود به بیمارستان برود، ناچار مستش کردند و بردندش. وقتی فهمید کجاست مثل یک پسربچهٔ شریر و شیطان بنا کرد بهدست و پا زدن و بازی درآوردن، ولی او دیگر آدم محکومی بود و نای زور زدن نداشت. با این که

هنوز جوان بود و سی و هفت سال بیش تر نداشت، از بیماری آب آوردگی میمرد. نزدیک به بیست لیتر آب از زانویش بیرون کشیدند.

مادرم چندینبار به عیادتش رفت، ولی این دیدارها همیشه غمگینش میکرد. میگفت که پدرم آرزوی بازگشت به پیش او را دارد و خیلی دلش میخواهد زندگی تازهای با هم در آفریقا داشته باشند. وقتی من از تصور آتی چنین وضعی خوشحال می شدم مادرم سر تکان می داد، چون می دانست که این حرفها از کجا آب می خورد و به من هم می گفت که: «پدرت تعارف می کند.»

روزی مادرم با حالی منقلب و غضبناک از بیمارستان برگشت زیرا پدر روحانی «جان مک نیل» که یکی از کشیشان فرقهٔ انجیلی بود، هنگام عیادت از پدرم به او گفته بود: «راستش چارلی، من هر وقت به قیافهٔ تو نگاه می کنم بی اختیار این ضرب المثل قدیمی به یادم می آید که می گوید: هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت.» و مادرم می گفت:

«تو را به خدا برای دلداری بیماری که در حال مرگ است این هم حرف شد!»

چند روز بعد، پدر مرحوم شد.

بیمارستان میخواست بداند چه کسی هزینهٔ کفن و دفن مرده را به گردن میگیرد. مادرم که یک پنی پول نداشت پیشنهاد کرد از بنیاد خیریهٔ هنرمندان واربته ها، که یک سازمان تعاونی کمک به اهل تئاتر بود، استفاده شود. این حرف خشم افراد خانوادهٔ چاپلین را برانگیخت و با اعتراضهای شدید ایشان مواجه شد. کفن و دفن با صدقه تحقیری بود که ایشان از آن نفرت داشتند. در این میان عمو آلبرتی در لندن پیدا شد که از آفریقا برگشته بود و کوچکترین برادر پدرم بود. عمو آلبرت گفت که هزینهٔ به خاک سپردن پدرم را برعهده می گیرد.

روز دفن، ما همه مم بایست به بیمارستان «سن تامس» برویم و در آنجا به بقيهٔ افراد خانوادهٔ چاپلين ملحق شويم و دستهجمعي به گورستان توتینگ برویم. سیدنی نمی توانست بیاید چون کار میکرد. من و مادرم دو ساعت زودتر به بیمارستان رسیدیم، چون مادرم میخواست پیش از اینکه تابوت را ببندند یکبار دیگر پدرم را ببیند. پدرم به پارچهای از ساتن سفید بیچیده شده بود و دور صورتش گل مینا چیده بودند. مادرم احساس سادگی و تأثر چنان عمیقی از آن گلها کردکه بی اختیار پرسید چه کسی آنها را در آنجا گذاشته است. کارمند بیمارستان به او گفت که خیانمی صبح خیلی زود با پسربچهای آمده و این کار راکرده است. آن زن لو بز بود. در كالسكة اول من و مادرم و عمو آلبرت نشستيم. مسير از بيمارستان تا گورستان توتینگ بسیار سخت گذشت، چون مادرم هیچوقت عمو آلبرت را ندیده بود. عمو آلبرت آدمی بود شیکپوش و متظاهر که به لهجهٔ تصنعی خاصی حرف میزد و رفتار بسیار سردی داشت. میگفتند ثروتمند است و مؤسسهٔ بسیار بزرگی برای پرورش اسب در ترانسوال دارد، و حتى مىگفتند كه در جنگ با بوئرها به تعدادي كه لازم بوده براي دولت بریتانیا اسب تهیه کرده است.

در حین اجرای مراسم به خاک سپردن میت باران شروع به باریدن کرد. گورکنها روی تابوت مرده کلوخهایی می انداختند که انعکاس آن با صدای خشک و خشنی شنیده می شد. صدایی حزن انگیز و وحشت آور بود و من زار زار به گریه افتادم. سپس اعضای خانواده شروع به انداختن گلها و تاجهایی که با خود آورده بودند کردند. مادرم چون چیزی نداشت که روی مرده بیندازد دستمال قیمتی حاشیه سیاه مراگرفت و انداخت و زمزمه کنان گفت: «پسرجان، این هم از طرف من و تو!» پس از آن، اعضای خانوادهٔ چاپلین در رستورانی توقف کردند تا ناهار بخورند و پیش از خانوادهٔ چاپلین در رستورانی توقف کردند تا ناهار بخورند و پیش از

اینکه از هم جدا شویم مؤدبانه از ما پرسیدند که کجا پیاده می شویم. این بود که ما را با درشکه برگرداندند.

وقتی به خانه برگشتیم هیچچیز برای خوردن نداشتیم بجز یک فنجان پیه گاو، و مادرم یک پنی هم پول نداشت؛ چون آخرین پولش راکه دو پنی شده بود برای خوردن ناهار به سیدنی داده بود. مادرم از وقتی که پدرم بیمار شده بود دیگر وقت کار کردن نداشت و آن روز که تقریباً آخر هفته بود هفت شیلینگی هم که سیدنی به عنوان تلگرافیچی می گرفت خرج شده بود. از سر خاک که برگشتیم گرسنه مان بود. خوشبختانه کهنه فروشی از کوچه می گذشت و ما یک بخاری نفتی کهنه داشتیم. نیاچار مادرم با کمال تأسف آن را به نیم پنی فروخت و نیم پنی را نان خرید تا با آن پیه گاو که داشتیم بخوریم.

جون مادرم بیوهٔ شرعی پدرم بود فردای آن روز از طرف بیمارستان از او خواهش کردند برود و اثاث متوفی را تحویل بگیرد. این اثاث عبارت بود از یک دست لباس مشکی که بر آن لکههای خون دیده می شد، مقداری لباس زیر، یک کراوات سیاه، یک رب دوشامبر کهنه و یک جفت دمپایی اسکاتلندی که ته آن پر تقال گذاشته بودند. وقتی مادرم پر تقالها را بیرون آورد یک نیم اشرفی از ته دمپایی ها به روی تختخواب افتاد. این هم عطیهٔ خدایی بود!

هفته ها من یک نوار پهن سیاه به بازویم می بستم. این علامت عزا در یک روز بعداز ظهر که برای فروختن گل بیرون رفته بودم به حالم مفید واقع شد. مادرم را راضی کرده بودم که یک شیلینگ به من قرض بدهد. با آن پول به بازار گلفروشان رفتم و دو بسته نرگس خریدم. پس از تعطیل شدن مدرسه از آن گلها دسته هایی درست کردم هر کدام به بهای یک پنی، وقتی همهٔ دسته گلها را فروختم دیدم صددرصد فایده کرده ام.

با قیافهای ماتمزده و افسرده وارد کیافهها و رستورانها می شدم و زمزمه کنان میگفتم:

«گل نرگس داریم، مادموازل!گل نرگس داریم، مادام!» و زنها همیشه از من می پرسیدند:

«پسرجان، کیت مرده؟» و من با صدای گرفتهای که به زحمت شنیده می شد، جواب می دادم: «پدرم!» و آنها قدری پول به من می دادند. مادرم وقتی می دید که من سر شب با مبلغی بیش از پنج شیلینگ به خانه برگشتهام، و این رقم برای یک بعداز ظهر کار واقعاً زیاد بود، مات می ماند. یک روز در حینی که از کافهای بیرون می آمدم مچم راگرفت و همین خود به ماجرای گلفروشی من خاتمه داد. یعنی چه؟ این که پسرش در میخانه ها گل می فروخت به تعصبات مسیحایی او برمی خورد. به من گفت: «پسرم، پدر تو را الکل کشته و پولی که از چنین منبعی نصیب ما بشود جز بدبختی پدر تو را الکل کشته و پولی که از چنین منبعی نصیب ما بشود جز بدبختی بیدر تو را الکل کشته و پولی که از چنین منبعی نصیب ما بشود جز بدبختی بیدر تو را الکل کشته و پولی که از چنین منبعی نصیب ما بشود جز بدبختی بیدر تو را الکل کشته و پولی که از چنین منبعی نصیب ما بشود جز بدبختی بیدر تو را الکل کشته و پولی که از چنین منبعی نصیب ما بشود جز بدبختی بیدر تو را الکل کشته و پولی که از چنین منبعی نصیب ما بشود جز بدبختی بیدر تو را الکل کشته و پولی که از چنین منبعی نصیب ما بشود جز بدبختی بیدرت آورده بودم نگاه داشت، ولی قدغن کرد که دیگر هیچگاه دوباره دست به گلفروشی نزنم.

من واقعاً استعداد تجارت داشتم. در فکرم دایم نقشه میکشیدم، به دکانهای خالی نگاه میکردم و از خود میپرسیدم که اینجا را به چه کسب پردرآمدی میتوانم اختصاص بدهم، و از ماهی فروشی گرفته تا سرخ کردنی ها و لوازم عطاری همه را از نظر میگذراندم. به هر حال معتقد بودم که حتماً خوراکی باشد. تنها چیزی که کم داشتم سرمایه بود، ولی سرمایه از کجا پیداکنم؟ آخر مادرم را راضی میکردم که اجازه بدهد از مدرسه بیرون بیایم و کاری بگیرم.

شغلهای جورواجور پیداکردم. اول در یک سقط فروشی پادو شدم. در فاصلهٔ هر دو تحویل، توی زیرزمین، در وسط صابونها و نشاستهها و شمعها و نقلها و بیسکویتها سر خودم را گرم میکردم و از هر چه شیرین بود میچشیدم و میخوردم تا آخر مریض شدم.

بعد، در دفتر دو پزشک به نامهای «هول» و «کینسی تیلر»، پزشکان یک شرکت بیمه در خیابان «ثروگمرتن»، استخدام شدم. این شغل را از سیدنی داشتم، چون او توصیهام را کرده بود. شغل پردرآمدی بود. برای پذیرفتن بیماران و ترتیب نوبتشان و تمیز کردن مطب پس از رفتن پزشکان هر هفته دوازده شیلینگ به من میدادند. در کار پذیرفتن بیماران توفیق عجیبی داشتم، چون همهٔ مریضها را که بایستی منتظر نوبت بیمانند سخت سرگرم میکردم. ولی وقتی پای تمیز کردن مطب به میان می آمد اصلاً دست و دلم به کار نمی رفت و سیدنی این کار را بسیار بهتر از مین انجام می داد. خالی کردن شیشههای ادرار ناراحتم نمی کرد ولی تمیز کردن پنجرههای بلند سه متری بهراستی کار شاقی بود. به ناچار اتاقها روز به روز تاریک تر شدند و بیش تر گرد و خاک گرفتند، تا روزی که مؤدبانه به من گفتند من برای کار هنوز خیلی کوچکم، و عذرم را خواستند.

وقتی این حرف را شنیدم زدم زیر گریه. دکتر کینسی تیلر که زن بسیار ثروتمندی گرفته و خانهٔ بسیار بزرگی در «لانکاستر گیت» خریده بود دلش به حال من سوخت و به من گفت که مرا به عنوان خانه شاگرد به خانهٔ خود خواهد برد. دلم از این مرده واشد. خانه شاگرد شدن در یک خانهٔ اشرافی، آن هم آن قدر روتمند!

در آن خانه به من بسیار خوش میگذشت، چون همهٔ کلفتها دوستم داشتند. با من مثل بچه رفتار میکردند و وقتی شب میخواستند بروند بخوابند با بوسهای به من شببخیر میگفتند. اگر تقدیر گذاشته بود همه کارهٔ آن خانه می شدم. روزی خانم به من امر کرد گوشهای از زیرزمین را که تعدادی صندوق و خرت و پرت دیگر در آن توده شده بود تمیز کنم،

آشغالها را بیرون بریزم و صندوقها را مرتب کنم. در آنجا یک لولهٔ آهنی دیدم به طول تقریباً دو متر و نیم و در آن شروع کردم به دمیدن؛ انگار شیپور می زنم. به این ترتیب در کاری که به من محول شده بود تنبلی و بازیگوشی کردم. در همان دم که سرگرم بازی بودم خانم وارد شد و من با یک پیش آگهی سه روزه اخراج شدم.

در کتابخانهٔ «و. ه اسمیت و پسران» نیز به طیب خاطر کار می کردم ولی همین که کارفرمایان پی بردند که من خیلی بچهام عذرم را خواستند. سپس، برای مدت یک روز در یک کارخانهٔ شیشه سازی در شیشه می دمیدم. در مدرسه متنی راجع به دمیدن در شیشه خوانده بودم و به نظرم کار جالبی آمده بود، ولی گرمای شدید حالم را به هم زد و مرا بی هوش بیرون کشیدند و روی یک توده شن انداختند.

همین برای من کافی شد که دیگر از آن طرفها نیروم و حتی برای گرفتن مزد یک روزهام هم نرفتم.

پس از آن، در نزد «استریکر» چاپچی و کاغذفروش اجیر شدم. من لافزده و گفته بودم که می توانم ماشین پرس 'وارفدال' را که دستگاه هیولایی بود و بیش از شش متر طول داشت بچرخانم. من کار آن ماشین را در زیرزمینی که در آن نصب شده بود از کوچه دیده بودم و به نظرم کار سهل و سادهای آمده بود. روی لوحهای این اعلان را هم دیده بودم: «به جوانی نیازمندیم که ماشین 'پرس وارفدال' را بگرداند.» وقتی استادکار مرا به جلو آن ماشین هیولا برد به نظرم غولی آمد که در برابرم قد برافراشته بود.

برای اینکه ماشین را بگردانم میبایست روی سکویی بروم که یک متر و نیم از کف زمین بلندتر بود و وقتی روی سکو رفتم انگار روی برج ایفل ایستاده ام!

استاد کار گفت:

«ياالله بگردان!»

من وگرداندن این هیولا!

و او چون تردید مرا دید قاه قاه خندید. باز گفت:

«تو هیچوقت سر ماشین اوارفدال کار نکردهای.»

گفتم:

«راهنمایی ام کنید. یقین دارم که به آسانی از عهده برخواهم آمد.»

«گرداندن» به این معنی بود که دستهٔ ماشین را بکشم تا ماشین به حرکت درآید و بچرخد. کارفرما دستهٔ ماشین را به من نشان داد و آن هیولا را نیمدور چرخاند، دستگاه با صدای غرغر و غیژوغیژ عجیبی شروع به چرخیدن کرد چنانکه فکر کردم الان مرا خواهد بلعید. اوراق کاغذی که از زیر آن رد می شدند بزرگ بودند و یکیشان بس بود که مرا در خود بپیچد. من با یک کفگیرک عاجی ورقهها را از هم جدا می کردم، بعد گرشهٔ آنها را می گرفتم و با دقت تمام جلو دندانهٔ ماشین می گذاشتم، درست وقتی که آن هیولا آماده بود آنها را بگیرد و ببلعد و در آن طرف پس بدهد. در پایان روز اول از بس فکر کرده بودم که ممکن است این جانور گرسنه از من پیشی بگیرد که پاک از پا افتاده بودم. با این وصف با جانور گرسنه از من پیشی بگیرد که پاک از پا افتاده بودم. با این وصف با دستمزد دوازده شیلینگ در هفته برای همان کار اجیرم کردند.

برخاستن و راه افتادن صبحها قبل از سپیده در آن هوای سرد و در آن کوچههای خاموش و خلوت برای این که بروم و کار بکنم جُنبهٔ افسانه وار و ماجراجویانه ای هم داشت. در آن موقع بجز یکی دو شبح که برای صرف صبحانه به قهوه خانهٔ «لوکارت» می رفتند هیچکس در کوچه دیده نمی شد. خوردن چای داغ در فضای گرم و نرم آن پناهگاه موقت پیش از شروع روز کار به همهٔ ما احساس یک لذت دسته جمعی می داد. و کاری که من در

چاپخانه می کردم ناخوشایند نبود. بجز کار سختی که بایستی در آخر هفته بکنم و آن شستن مرکبهای چسبیده به غلطکهای بزرگ و سنگین ژلاتین بود، و این غلطکها هر کدام بیش از پنجاه کیلو وزن داشتند، کارم قابل تحمل بود. با این وصف، سه هفتهٔ بعد مبتلا به گریپ شدم و افتادم و مادرم اصرار کرد که من به مدرسه برگردم.

سیدنی اکنون شانزده سال داشت و بسیار ذوقزده به خانه برگشت، چون در یک کشتی تجارتی که به خط کشتیرانی «دونوان و کاسل» تعلق داشت و به آفریقا رفت و آمد و می کرد شغل شیپورچی به او محول کرده بودند. کارش این بود که برای اعلام صبحانه و ناهار و شام و غیره در شیپور بدمد. او شیپور زدن را در کشتی خاصی که ملوان تربیت می کرد آموخته بود و اینک به دردش می خورد. بایستی دو لیره در ماه حقوق بگیرد و چون خدمت کردن به سه میز درجهٔ دوم هم با او بود از آنجا انعام هم داشت. و عده داده بودند که پیش از عزیمت کشتی سی و پنج شیلینگ مساعده به او بدهند، و مسلم بود که او آن سی و پنج شیلینگ را به مادرم می داد. با چنین دورنمای شادی بخشی، دو اتاق بالای دکان سلمانی واقع می در خیابان «چستر» اجاره کردیم.

بازگشت سیدنی پس از مسافرت اولش به ما امکان داد که جشن کوچکی بگیریم، چون غیر از حقوقش با سه لیره انعام که همهاش به مصورت سکههای نقره بود برگشته بود. اکنون درست یادم است که پولها را از توی جیبش روی تختخواب میریخت. به نظرم می آمد که به عمرم این قدر پول در یک جا ندیدهام و نمی توانستم دستم را از روی آنها بردارم. یک مشت برمی داشتم و باز می ریختم، بعد سکهها را روی هم می چیدم و با آنها بازی می کردم، تا آخر مادرم و سیدنی با من دعوا کردند و گفتند که بچهٔ ندیدبدیدی هستم.

چه تجملی! چه زندگی باشکوهی! تابستان بود و فصل نان شیرینی و بستنی، ولی ما خوراکیهای تجملی دیگر را هم می شناختیم. فصل شاه ماهی دودی و ماهیهای دیگر و نان برشته برای صبحانه و نان شیرینی و برنجک برای صبحهای یکشنبه.

سیدنی سخت سرما خورد و روزها بستری شد. من و مادرم دایم بر بالینش بودیم. همان وقتها بود که در بستنی خوردن افراط می کردیم. من با یک پنی یک کاسهٔ گنده بستنی می گرفتم. کاسه را برمی داشتم و پیش بستنی فروش ایتالیایی می رفتم و یارو از دست من عصبانی می شد دفعهٔ دوم که می رفتم توصیه می کرد که یک لگن با خود ببرم. یکی از مشروبهای محبوب ما در آن فصل گرم تابستان لیموناد با شیر بود. حبابهای گازی لیموناد که از لای خامهٔ شیر برمی جستند، مخلوط بسیار لذیذی می ساختند.

سیدنی قصههای بسیار شیرینی از سفر خود برای ما تعریف میکرد. میگفت پیش از سوار شدن به کشتی نزدیک بود شغلش را از دست بدهد و آن وقتی بود که نخستین شیپور را برای اعلام ناهار زده بود. نوای شیپورش فاقد کشش لازم بود و سربازانی که بر عرشهٔ کشتی ایستاده بودند او را هو کرده بودند. افسر عرشه با خشم تمام سر رسیده و گفته بود:

«این چه وضع شیپور زدن است؟»

سیدنی در جواب گفته بود:

«متأسفم آقا، لبهای من هنوز به لبهٔ شیپور عادت نکرده است.» «پس به شما توصیه میکنم که تا راه نیقتادهایم این عیب را برطرف کنید، وگرنه پیاده تان خواهیم کرد.»

در موقع کشیدن غذا نیز صف درازی از پیشخدمتها بسته می شد که سفارشهای خود را می دادند. ولی وقتی نوبت به سیدنی میرسید سفارشهای خود را فراموش کرده بود و مجبور می شد برود و باز بپرسد و باز به ته صف بیفتد. خود سیدنی تعریف میکرد که روزهای اول وقتی همهٔ مسافران میوهٔ بعد از غذاشان را هم خورده بودند او تازه سوپ یا آبگوشت می برد.

سیدنی آنقدر در خانه ماند تا همهٔ پولهایش خرج شد. ببرای سفر دیگری استخدام شده بود و باز سی و پنج شیلینگ مساعده به او دادند که البته او هم پول را به مادرم داد. اما این پول زیاد دوام نکرد. سه هفته پس از رفتن سیدنی پول ما ته کشید و میبایست به انتظار بازگشت او سه هفتهٔ دیگر صبر کنیم. گرچه مادرم همچنان به خیاطی با چرخ خود ادامه می داد ولی آنچه به دست می آورد آنقدر نبود که ما با آن بتوانیم غذای گرمی بخوریم؛ این بود که باز به بحران تازهای دچار شدیم.

ولی من آدم بی کلهای نبودم و عقلم به چیزهایی می رسید. مادرم یک خروار رخت کهنه داشت و چون صبح شنبه پیشنهاد کردم آنها را به بازار ببرم و بفروشم، مادرم کمی ناراحت شد و گفت که این لباسها به در دخور نیست و قیمتی ندارد. با این وصف، من آنها را در یک ملافه کهنه پیچیدم و رفتم و رفتم تا به «نوینگتن باتس» رسیدم. آنجا بساط محقرم را در پیاده رو پهن کردم – وای که چه منظرهٔ غمانگیزی داشت! معد، خودم هم کنار جو نشستم و ضمن این که پیراهن کهنهای را به دست گرفته بودم و تکانش می دادم، داد زدم: «آی کی می خرد این پیراهن را به یک شیلینگ، به شش پنس، به سه پنس، به دو پنس…؟» و می ترسیدم اگر به یک پنس هم بگویم کسی نخرد. مردم می ایستادند، با تعجب نگاه به یک پنس هم بگویم کسی نخرد. مردم می ایستادند، با تعجب نگاه می کردند، بعد قاه قاه می خندیدند و به راه خود می رفتند. کم کم احساس ناراحتی کردم، به خصوص وقتی دیدم که عدهای در جواهر فروشی روبروی بساط من نشسته اند و از پشت شیشه بند مغازه چهارچشمی به من

نگاه میکنند. با این حال از رو نرفتم. بالاخره بعد از مدتی داد زدن و انتظار کشیدن یک جفت زنگال را که زیاد هم کهنه نبود، به مبلغ شش پنس فروختم. ولی هر چه بیشتر می ماندم بیشتر احساس ناراحتی می کردم. مدتی که گذشت صاحب جواهر فروشی به من نزدیک شد و با لهبچه غلیظی که به روسی شباهت داشت پرسید که چند وقت است کهنه فروشی می کنم. با این که قیافه اش جدی بود از لحن صحبتش حس کردم که خیال شوخی دارد و من خیلی طبیعی جواب دادم که تازه شروع کرده ام.

او آهسته رفت و به دو رفیق دیگرش که در پشت شیشه بند مغازه به من نگاه می کردند و می خندیدند ملحق شد. دیگر کافی بود. حس کردم که وقتش است بساطم را جمع کنم و به خانه برگردم. وقتی برای مادرم نقل کردم که یک جفت زنگال را به شش پنس فروخته ام، خشمگین شد و گفت: «این چه کاری بود! آن زنگال ها خیلی خوب و قشنگ بودند و ممکن بود خیلی بیش تر از این ها قیمت کنند!»

با وضعی که ما داشتیم دیگر نگران پرداخت کرایهٔ خانه هم نبودیم. این مسئله خیلی ساده و به این طریق حل شد که روزی که مأمور جمع آوری کرایه ها مراجعه کرد ما بیرون بودیم. و چون اثاث ما قیمت چندانی نداشت اگر می خواستیم گاری بگیریم و آنها را ببریم گرانتر از بهای اثاث تمام می شد این بود که بدون اثاث باز به «پاونال تراس» ـ خانهٔ شمارهٔ سه برگشتیم.

در همین دوران بود که من با پیرمردی و پسرش که در اسطبلهای قدیمی پشت خیابان «کنینگتن» کار میکردند، آشنا شدم. این پدر و پسر برای بچهها اسباببازی درست میکردند و دوره گرد بودند. اصلاً اهل «گلاسگو» بودند و ساختههای خود را شهر به شهر میفروختند. آزاد بودند و بی قید و بند، و من به زندگیشان غبطه می خوردم. شغلشان

سرمایهٔ زیادی نمیخواست، چنانکه حتی با یک شیلینگ می توانستند کارشان را راه بیندازند. مقواهای جعبهٔ کفش را که مغازهها به طیب خاطر به ایشان می دادند جمع می کردند و نیز خاک ارهٔ چوب پنبه را که به درد بسته بندی می خورد مفت تهیه می کردند. سرمایه گذاری اول آنها عبارت بود از:

خرید یک پنی چسب، یک پنی چوب، دو پنی نخ، یک پنی کاغذ رنگی مخصوص عید نوئل و سه پاکت پولک رنگی براق هر یک به دو پنی. با یک شیلینگ می توانستند هفت دوجین کشتی بسازند و هر یک را یک پنی بفروشند، بدنهٔ کشتی از مقوای کفش درست می شد که به یک کف مقوایی دوخته می شد. سطح صاف کف را چسب می زدند و روی کف خاک ارهٔ چوب پنبه می ریختند. دکلها را با نخهای پولک زده می بستند و بالای دکلها بیرقهای آبی و زرد و قرمز می چسباندند. به جلو و عقب بدنهٔ کشتی نیز پرچم می زدند. صدتایی از این کشتیهای کوچک و براق و رنگی وقتی در بساطی برای فروش عرضه می شد منظرهٔ فریبنده و جالبی داشت و مشتریها را به خود جذب می کرد و آسان به فروش می رفت.

براثر آشنایی، من هم شروع کردم به کمک کردن به ایشان در ساختن کشتی، و دیری نگذشت که حرفهٔ ایشان را آموختم. وقتی این پدر و پسر از محلهٔ ما رفتند من برای خودم شروع به کار کردم. با سرمایهٔ محدودی به مبلغ شش پنی و به بهای تاولهایی که از بس مقوا بریده بودم به دستم زده بود در ظرف یک هفته توانستم سه دوجین کشتی بسازم.

ولی در آن اتاق کوچک زیر شیروانی که ما زندگی میکردیم آنقدر فضای کافی نبود که هم مادرم در آن کار کند و هم من بساط خودم را پهن کنم، از طرفی مادرم از بوی چسب که من میجوشاندمش ناراحت بود و ظرف جسب هم خطری دایمی بود برای نیم تنه های کتانی که همیشه در سطح اتاق پخش و پلا بودند. از آنجا که درآمد من به هر حال کم تر از درآمد مادرم بود کار او بر کار من بر تری داشت، و این من بودم که ناچار شدم دکان کشتی سازی خود را تخته کنم.

در فاصلهٔ این مدت، بابابزرگ را هیچ ندیده بودیم. او از سال گذشته به این طرف حالش زیاد خوب نبود. دستهایش بر اثر نقرس تغییر شکل داده بودند و به این جهت نمی توانست چنانکه باید به کارش که کفاشی بود بپردازد. سابقاً هر وقت می توانست دو سه شیلینگی به مادرم کمک می کرد. گاه نیز ما را به شام دعوت می کرد و غذایی به ما می داد به نام «راگوی فقرا». این غذا معجونی بود از جوشاندهٔ جو سیاه و پیاز در شیر که قدری هم نمک و فلفل به آن میزد. در شبهای زمستان، این بهترین غذا بودکه به ما نیروی مقاومت در برابر سرما می بخشید. آنوقتها که خیلی بچه بودم پدر بزرگ به نظرم پیرمردی می آمد عبوس و تندخو که همیشه دربارهٔ طرز رفتار من یا برای دستور زبان به من ایراد می گرفت. بر اثر همین دعواها و ایرادهای کوچک، بابابزرگ کمکم در ذهن من بهصورت آدمی بد و نفرتانگیز نقش بسته بود. ولی اکنون در بیمارستان بستری بود و از درد روماتیسم می نالید و مادرم هر روز به عیادتش می رفت. این عيادتها فايده هم داشت، چون مادرم معمولاً هر بار با يک كيسه پر از تخممرغ تازه برمیگشت و در آن دوران قحط و تنگدستی که ما بهسر مى برديم چنين نعمتي غنيمتي اشرافي بود. وقتي مادرم خودش نمي توانست به آنجا برود مرا مي فرستاد، و من سخت تعجب مي كردم از اینکه پدربزرگ واقعاً مهربان بود و از دیدن من خوشحال. پرستاران بسیار دوستش می داشتند. بعدها برای من نقل کردکه با برستارها شبوخی می کرده و به ایشان می گفته که با این که روماتیسم بی چارهاش کر ده ولی به کلی از کار نیفتاده است. این لاف و گزافها پرستاران را می خنداند و همه خوششان می آمد. وقتی روماتیسمش تسکین می یافت در آشپزخانهٔ بیمارستان کار می کرد و آن تخم مرغها از آن جا به ما می رسید. روزهایی که به عیادتش می رفتیم معمولاً در رختخواب بوده و بی آن که کسی متوجه شود کیسهٔ تخم مرغ را از زیر پتو بیرون می کشید و به من می داد، و من هم پیش از رفتن، آن را در لای شلوار ملوانی که به پا داشتم می چاندم.

ما هفته ها با تخم مرغ به سر بردیم و آن را به انواع و اقسام، از نیمرو و نیم بند و پخته با شیر، مصرف کردیم. هر چه پدربزرگ به من می گفت که پرستارها همه دوست او هستند و کم و بیش از ماجرای بیرون دادن تخم مرغ مطلعند با این حال من همیشه وقتی می خواستم از بیمارستان بیرون بروم و آن تخم مرغ ها را با خود داشتم می ترسیدم و وحشت می کردم از این که نکند یک وقت روی کف واکس زدهٔ سالن لیز بخورم یا شلوار و رقلمبیدهٔ مرا ببینند و مشکوک بشوند. و عجب آنکه وقتی من می خواستم بروم کسی نبود و پرستارها غیشان می زد. و به راستی چه روز حزن انگیزی بود آن روز که پدربزرگم خوب شد و از بیمارستان مرخصش کردند.

اکنون شش هفته از رفتن سیدنی گذشته و او هنوز برنگشته بود. ابتدا مادرم زیاد نگران نشد ولی وقتی یک هفتهٔ دیگر هم گذشت و از او خبری نشد مادرم نامهای به دفتر کشتیرانی «دونوان و کاسل» نوشت و به او جواب دادند که سیدنی را به علت ابتلا به بیماری روماتیسم در «کاپ» پیاده کردهاند و او اکنون در بیمارستان آنجا در دست معالجه است. این خبر مادرم را نگران کرد و به سلامتش لطمه زد. با این وصف به کار کردن با چرخ خیاطی اش همچنان ادامه می داد، و من هم شانس آوردم و کاری پیدا کردم، و آن این بود که در خانواده ای بنج شیلینگ می گرفتم.

تقریباً مقارن همین زمانها بود که خانوادهٔ «مک کارتی» آمدند و در خیابان کنینگتن منزل کردند. خانم مککارتی که زنبی ایرلندی و زمانی بازیگر تئاتر بود با مادرم دوستی داشت. او با مردی به نام «والتر مک کارتی» که کارشناس حسابداری بود ازدواج کرده بود. لیکن وقتی مادرم ناچار شد کار تئاتر را رها کند ما آقا و خانم مککارتی را گم کردیم و دیگر ایشان را ندیدیم تا هفت سال بعد که آمدند و در «والکت منشنز» که زیباترین قسمت خیابان کنینگتن است منزل کردند.

پسر ایشان به نام «والی مککارتی» با من همسن بود. با اینکه هر دو بچه بودیم دوست داشتیم در نقش آدم بزرگها بازی کنیم. طوری وانمود می کردیم که ما بازیگر تماشاخانه هستیم و سیگارهای خیالی می کشیدیم و در کالسکههای خیالی لم می دادیم و والدین ما از این بازی های ما کلی خنده و تفریح می کردند.

از زمانی که مک کارتی ها به «والکت منشنز» آمده بودند مادرم ایشان را بسیار کم می دید ولی بین من و «والی» دوستی خلل ناپذیری ایجاد شده بود. همین که مدرسه تعطیل می شد من به دو به خانه می آمدم و از مادرم می پرسیدم آیا در بیرون کاری دارد که مرا به دنبال آن بفرستد یا نه، و پس از آن به دو می رفتم به خانهٔ مک کارتی ها. آنجا با والی پشت ساختمان تئاتر بازی می کردیم، و چون من کارگردان بودم همیشه نقش خیانتکاران را به خود اختصاص می دادم، چون به حکم غریزه می دانستم که نقش آنها از نقش قهرمان بازی رنگ و جلای بیش تری دارد. ما دو تن آنقدر بازی می کردیم تا وقت ناهار «والی» می رسید. عموماً مرا نیز دعوت بازی می کردند و من این زرنگی را داشتم که همیشه در موقع صرف غذا در خانهٔ ایشان باشم. با این وصف مواردی بود که تردستی های من با ناکامی مواجه می شد و من می بایست با آه و حسرت به خانه برگردم. مادرم هر

وقت من به خانه می آمدم خوشحال می شد و چیزکی برای ناهار من درست می کرد. مثلاً نان را در چربی سرخ می کرد یا یکی از تخم مرغهای پدر بزرگ را با یک فنجان چای به من می داد. مادرم کتاب یا مجله می خواند، یا هر دو جلو پنجره می نشستیم و او با حرفهای خوشمزه و اظهار نظرهای مضحکی که راجع به رهگذران می کرد مرا می خنداند. دربارهٔ ایشان قصههایی از خودش درست می کرد. رهگذر اگر جوان بود و شق و رق و سرزنده راه می رفت مادرم می گفت: «این هم آقای پاتنلر که برای شرکت در مسابقهٔ اسبدوانی می رود. اگر امروز بخت با او یار باشد یک ارابهٔ دو اسبهٔ دست دوم برای خودش و نامزدش خواهد خرید.»

پس از آن، مردی رد می شد که آهسته و شل و ول و پکر راه می رفت. مادرم می گفت: «آهان! این یکی دارد می رود به خانه شان و زنش برای ناهار او راگو پخته با هویج صحرایی، و معلوم است که او از این غذا هیچ خوشش نمی آید.»

پس از او یکی دیگر می آمد که خودش راگرفته بود و خیلی با تفرعن راه می رفت. مادرم می گفت: «بفرما، این هم یک جوان اتبو کشیده! ولی یارو فعلاً همهٔ حواسش متوجه سوراخی است که در خشتک شلوارش باز شده است!»

بعد، یکی رد می شد که مثل تیر شهاب می رفت. مادرم می گفت: «این آقا مسهل خورده و مثل این که مسهلش هم مؤثر بوده!» و به همین طریق خوشمزگی می کرد و مرا از خنده روده بر می ساخت.

یک هفتهٔ دیگر هم گذشته و از سیدنی خبری نرسیده بود. اگر من بزرگ تر می بودم و نگرانی مادرم را بیش تر احساس می کردم می توانستم بفهمم که وضع از چه قرار است. می توانستم توجه پیدا کنم به این که چند روزی است مادرم همهاش دم پنجره می نشیند ولی حواسش جای دیگری

است و به کار خانه داری نمی رسد و بیش از معمول گرفته و پکر است. آنوقت من هم نگران می شدم وقتی می دیدم که پیراهن فروشان کم کم از کار دوخت و دوز او ایراد می گیرند و به او سفارش پیراهن نمی دهند، و چون در پرداخت قسطهای چرخ خیاطی خود بنیز تأخیر کرده است ماشین خیاطی را از او پس گرفته اند و من هم دیگر آن پنج شیلینگی را که از درس رقص دادن به خانواده ها گیرم می آمد ندارم. و نیز می فهمیدم که در هنگامهٔ این همه بدبیاری و بدبختی باز مادرم بی اعتنا است و ککش نمی گزد.

ناگهان خانم مککارتی مرحوم شد. مدتی بود از بیماری خاصی رنج می برد و به سلامتش به سرعت خلل وارد می آمد، تا روزی که دیگر دوام نیاورد و مرد. آنوقت فکرهایی به سرم افتاد. با خود می گفتم: «چقدر خوب می شد اگر آقای مک کارتی مادر مرا می گرفت! من و والی این همه با هم دوست هستیم! به علاوه این بهترین راه حل برای همهٔ مسائل مبتلا به مادرم بود.»

کمی بعد از اینکه خانم مککارتی به خاک سپرده شد من در اینباره با مادرم صحبت کردم:

«مادر، تو باید کاری بکنی که آقای مککارتی را بیشتر ببینی. من شرط میبندم که او از ازدواج با تو خوشحال خواهد شد.»

مادرم با لبخند بيرنگي در جواب گفت:

«آه، پسرجان، بگذار این مرد بی چاره نفسی بکشد!»

«ای مادر، تو اگر قدری به سر و وضع خودت برسی و لباس خوب بپوشی و مثل سابق خودت را خوشگل کنی او با تو ازدواج خواهد کرد؛ ولی تو هیچ تلاشی نمیکنی. تو همهاش توی این اتاق کثافت می نشینی و قیافه میگیری.»

بی چاره مادر! چقدر حالا پشیمانم از اینکه چنین حرفهایی به او

می زدم! من هیچ متوجه نبودم که بی غذایی و کمبود مواد لازم برای بدن، ضعیف و بی حالش می کرد. با این وصف، فردای روز بعد، می دیدم که با تلاشی فوق بشری به کار خانه داری پر داخته است.

تعطیلات تابستانی مدرسه بود. بنابراین تصمیم گرفتم از همان صبح زود به خانهٔ مک کارتی ها بروم. این رفتن ها فقط برای این بود که از کثافت و نکبت آن اتاقک زیر شیروانی فرار کرده باشم. آنها مرا دعوت کرده بودند که ناهار پیششان بمانم اما ندایی در درونم به من میگفت که باید به خانه پیش مادرم برگردم. وقتی به «پاونل تراس» رسیدم بیچههای محله نگاهم داشتند و دخترکی به من گفت:

«مادرت دیوانه شده است!»

این حرف چنان در من اثر کرد که گفتی کشیده ای به صورتم زده اند. زمز مه کنان گفتم:

> «چه میگویی؟ منظورت از این حرف چیست؟» یکی دیگر از بچههاگفت:

«راست میگوید. مادرت دیوانه شده. امروز توی کوچه راه افتاده بود و در خانهها را میزد و به هر خانهای یک تکه زغال میداد و میگفت که این هدیهٔ تولد بچهتان است. باور نداری از مادرم بپرس.»

بی آنکه بیش از این به حرف آنها گوش بدهم خودم را به داخل خانه انداختم، پلهها را چهار تا یکی بالا رفتم و در اتاقمان را باز کردم. لحظهای بی حرکت ماندم تا نفس تازه کنم و باکمال دقت در قیافهٔ مادرم خیره شدم. بعداز ظهر یک روز تابستان بود و هوا بسیار گرم و سنگین و خفه کننده بود. مادرم طبق معمول جلو پنجرهاش نشسته بود. آهسته سرش را به طرف من گرداند تا نگاهم کند و دیدم که رنگ به صورتش نیست و ناراحت است. به لحنی که تقریباً فریاد بودگفتم:

«امان!»

با بىحالى گفت:

«ها، چیه، چه خبره؟»

دویدم و در کنار او به زانو درآمدم، سپس سرم را در لای چینهای پیراهنش فرو بردم و زار زار به گریه درآمدم.

مادرم سرم را نوازش کرد و آهسته گفت:

«اوه! چه شده؟ چه اتفاقي افتاده؟»

وسط گریه گفتم:

«مادر، تو حالت خوب نیست؟»

به لحنى اطمينان بخش گفت:

«البته كه حالم خوب است.»

ولی این حرف را با حالتی چنان مبهم و چنان پریشان خاطر اداکردکه من گفتم:

«نه! نه! گویا تو رفتهای در خانههای مردم را زدهای و...» و چون قادر نبودم حرفم را تمام کنم باز زدم زیرگریه.»

زمزمه كنان گفت:

«عقب سیدنی میگشتم. او را از من پنهان کردهاند.»

آناوقت فهميدم كه هر چه بچهها گفته بودند راست بود. گفتم:

«آه مادر! تو را به خدا اینجوری حرف نیزن! خواهشِ میکنم. آرام بگیر و صبرکن تا من بروم طبیبی بیاورم.»

او ضمن اینکه همچنان سر مرا نوازش میکرد باز گفت:

«این مک کارتی ها می دانند که سیدنی کجاست و از من پنهان میکنند.»

«مادر خواهش میکنم بگذار بروم پزشک خبر کنم!»

پا شدم و به طرف در راه افتادم.

با ناراحتی به من نگاه کرد و پرسید: «کجا می روی؟»

«مىروم دكتر بياورم. زياد طول نمىكشد.»

و او بی آنکه جواب بدهد با نگاهی مضطرب دنبالم کرد. از پلهها پایین آمدم و پیش صاحبخانه رفتم و گفتم:

> «من باید فوراً بروم دکتر خبر کنم. مادرم حالش خوب نیست.» صاحبخانه گفت: «دکتر خبر کردهایم.»

پزشک محله پیرمرد بداخلاقی بود. پس از آنکه حرفهای صاحبخانه راکه باگفتههای بچهها تطبیق میکرد شنید بهسرعت مادرم را معاینه کرد و آخر گفت:

«این زن دیوانه است، باید در تیمارستان بستری شود.»

و گزارشی هم تنظیم کرد. در آن گزارش ضمن چیزهای دیگری تصریح شده بود که مادرم از نارسایی تغذیه رنج میبرد و دکتر به من توضیح داد که منظور از نارسایی تغذیه این است که او بهقدر کافی غذا نمیخورد. زن صاحبخانه برای دلداری من گفت:

«در آنجا حالش بهتر خواهد شد، چون غذای کافی به او خواهند داد.» و کمکم کرد تا اثباث مادرم را جمع کنم و لباسهایش را به تنش بپوشانم. مادرم درست مثل یک بچه اطاعت می کرد. به قدری ضعیف بود که انگار هرگونه ارادهای از او نئلب شده است. درحالی خانه را ترک گفتیم که همسایه ها و بچه ها بر آستانهٔ در خانه های خود جمع شده بودند و با نگاهی حاکی از تعجب به ما می نگریستند.

تیمارستان در فاصلهٔ هزار و پانصد متری منزل ما بود. مادرم موقع راه رفتن مثل یک زن مست تلوتلو میخورد و هر بار نزدیک بود از ضعف زمین بخورد ولی من نگاهش میداشتم. آفتاب دریدهٔ بعدازظهر بی رحمانه می تابید تا وضع ما را برای همه فاش کند. کسانی که در راه به ما برمی خوردند ظاهراً خیال می کردند مادرم مست است ولی از نظر من همهٔ عابران شبحهایی بودند که در رؤیایی بر من ظاهر می شدند. مادرم حرف نمی زد ولی گویا می دانست که ما به کنجا می رویم و چرا عجله داریم که زود تر برسیم. در راه سعی کردم خاطر جمعش کنم که چیزی نیست، و او فقط لبخند می زد، چون ضعیف تر از آن بود که بتواند حرف بزند.

وقتی بالاخره به تیمارستان رسیدیم پزشک جوانی دست مادرم را گرفت و پس از اینکه گزارش دکتر قبلی را خواند با ملایمت گفت:

«بسيار خوب، خانم چاپلين، لطفاً از اين طرف تشريف بياوريد!»

مادرم اطاعت کرد. ناگهان در آن لحظه که پــرستاران او را مــیـبردند سربرگرداند و تازه متوجه شدکه از من جدا شده است.

من به لحني كه ميخواستم شاد باشد داد زدم:

«مادر، دیدار به فردا!»

اوگذاشت تا ببرندش و نگاهی مضطرب به طرف من انداخت. وقتی از نظر ناپدید شد پزشک رو به من برگشت وگفت:

«تو چه خواهی شد، بچهجان؟»

من چون از مدارس نوانخانه به قدر کافی دل پــر داشــتم مــؤدبانه در جوابگفتم: «ای آقا، من میروم با عمهام زندگی میکنم.»

در بازگشت از تیمارستان، از شدت اندوه هاج و واج مانده بودم. در عین حال تسکین خاطر هم پیدا کبردم، چون می دانستم که مادرم در بیمارستان استراحت کند بهتر از این است که در آن اتاق تنگ و تاریک بنشیند و چیزی هم برای خوردن نداشته باشد. ولیک من آن نگاه دلخراش او را در آن لحظه که او را می بردند به من انداخت هرگز فراموش نمی کنم. به فکر تمام چیزهایی بودم که مادرم را برای من عزیز می کرد، به

فكر شادي و نشاطش، لطف و مدارايش، مهر و محبتش. بهياد آن شميح خسته و بیرمق میافتادم که با قدمهای سنگین از خستگی در کوچه راه میرفت و همهاش گرفته و افسرده بود تا لحظهای که مرا میدید که بـه سویش می دویدم و خود را در آغوشش می انداختم. یادم نمی آید که در آن لحظه چطور قیافهاش فوراً عوض می شد و چطور خنده به لبهایش مینشست، و در آن حال من، با نگاهی پر ولع، به کیسهٔ کاغذی که همراه داشت و در آن همیشه از این شیرینی های کوچک برای من و سیدنی می آورد نگاه میکردم. حتی آن روز صبح نیز او برای من نقل خریده و به من داده بود، درحالي كه من به زانوهاي او چسبيده بودم و گريه ميكردم. از تیمارستان یکسر به خانه برنگشتم چون نمی توانستم. به طرف بازار «نوینگتن باتس» راه افتادم و تا اواخر بعدازظهر به شیشهبند مغازهها نگاه میکردم. بالاخره وقتی به اتاق زیر شیروانی برگشتم در آنجا احساس خلاً کردم و از آن بوی ملامت شنیدم. طشتکی که تـا نیمه آب داشت روی صندلی بود. دو تا از پیراهنهای من و یک زیرپیراهنی مادرم را در آن خیس داده بودند. در خانه به جستجو پرداختم. در قفسهٔ مخصوص خوراکی ها بجز یک بسته چای که نصف آن خالی بود هیچ چیز نداشتیم، روی بخاری کیف پول مادرم را پیداکردم که سه سکهٔ نیمپنی در آن بود و یک دسته کلید و چند رسید طلبکارهایی که بـه گـرو قـرض میدادند. در گوشهٔ میز هنوز آن نقلهایی که مادرم به من داده بود دیده می شد. آنجا باز اختیار اعصابم را از دست دادم و های های به گریه افتادم. چون بر اثر آنهمه رنج و اندوه از پا درآمده بودم آن شب به خوابسی عمیق فرو رفتم. صبح که از خواب بیدار شدم از بس پریشان خاطر بودم در آن اتاق بهشدت احساس خلاً كردم. گويي خورشيد نيز كه كف اتاق را غرق نور کرده بود از غیبت مادرم خبر میداد. کمی بعد زن صاحبخانه از پلهها بالا آمد و به من گفت که تا وقتی مستأجر تازهای پیدا نکرده است من می توانم در این اتاق بمانم و اگر به چیزی برای خوردن احتیاج پیدا کنم می توانم از او بخواهم. از او تشکر کردم و گفتم که وقتی برادرم سیدنی برگردد همهٔ قرضهای ما را خواهد پرداخت، ولی بسیار کیمروتر از آن بودم که چیزی برای خوردن از او بخواهم.

برخلاف قولی که داده بودم فردای آن روز به دیدن مادرم نرفتم. من نمی توانستم چنین کاری بکنم، چون دیدن او در آن حال بهراستی منقلبکننده بود. ولی زن صاحبخانه پزشک را دیده و پزشک به او گفته بود که مادرم را به تیمارستان «کین هیل» منتقل کردهاند. این خبر غمانگیز وجدان مرا آسوده کرد، چون تیمارستان «کین هیل» بیش از سی کیلومتر از ما فاصله داشت و من هیچ وسیلهای برای رفتن به آنجا در اختیار نداشتم. لابد سیدنی به همین زودی ها برمی گشت و در آن صورت هر دو با هم به دیدن مادرمان می رفتیم تا چند روزی به هیچیک از آشنایان خودمان برنخوردم و به هیچکس هم یک کلمه حرف نزدم.

روزها صبح خیلی زود، دزدکی از خانه بیرون می آمدم و تمام روز را بیرون می ماندم. همیشه هم موفق می شدم در جایی چیزی برای خوردن گیر بیاورم. به علاوه، یک وعده غذا نخوردن چیز زیاد ناراحت کننده ای نبود. یک روز صبح، زن صاحبخانه مرا درحالی که با نوک پا از پله ها پایین می آمدم غافلگیر کرد و از من پرسید که صبحانه خورده ام یا نه. سر تکان دادم. آنوقت او یا آن صدای زمختش به من گفت:

«پس بيا اينجا!»

من از مک کارتی ها اجتناب میکردم برای اینکه به ایشان نگویم که مادرم در چه حال است. و از همه، درست مثل یک فراری، پرهیز میکردم.

یک هفته بود که مادرم رفته بود و من به وضع بحرانی خاصی دچار شده بودم که نه متضمن غمی عمیق بود و نه همراه با شادی واقعی. نگرانی مهم من زن صاحبخانه بود، چون اگر سیدنی دیر یا زود برنمیگشت او مجبور می شد مرا به مقامات مسئول حوزهٔ دینی نشان دهد، و آنها باز مرا به مدرسهٔ «هانول» می فرستادند. این بود که از برخورد با زن صاحبخانه می گریختم و برای این کار حتی بعضی وقتها شب به خانه برنمی گشتم و در بیرون می خوابیدم.

در این میان با یک عده چوب بر که در کوچهٔ بن بستی در بشت خیابان كنينگتن كار ميكردند آشنا شدم. اينها يك مشت واخوردههاي جامعهٔ بشری بودندکه در انباری تقریباً بدون روشنایی جان میکندند و آهسته و تقریباً پچ پچ کنان با هم حرف میزدند و در تمام مدت روز جوب اره مر کردند و مر بریدند و چوب سفیدهایی به ارزش نیمینی از آن مى ساختند. من جلو در انبار كه باز بود مى ايستادم و تماشايشان مىكردم. می دیدم که یک تکه چوب تقریباً به قطر سی سانتیمتر برمی داشتند و آن را به شکل تراشههایی به قطر دو تا سه سانتیمتر میبریدند و تراش می دادند تا از آن ها تریشه برای روشن کردن آتش بسازند. ایشان به قدری سریع چوب را میبریدند که من ماتم برده بود و بهراستی کبارشان مرا سخت مجذوب كرده بود. طولى نكشيد كه من هم به كمكشان رفتم. ایشان از مقاطعه کاران تخریب بناها الوار می خریدند، الوارها را تا انبار خودشان می آوردند و می چیدند؛ این کار یک روز طول می کشید. روز دیگر چوبها را اره میکردند و فردای آن روز آنها را میبریدند و تراش مي دادند. جمعه و شنبه نيز چوب سفيدها را مي فروختند. فروش چوب سفيدها نبودكه بهنظر من جالب مى آمد، بـلكه أن مـحيط صـميميت و همکاری در انباری که ایشان در آن کار میکردند بیش از هر چیز در آدم احساس خوبی برمیانگیخت. این مردان مهربان و کمحرف نزدیک به چهل سال داشتند ولی بسیار مسنتر به نظر می رسیدند. ارباب (رئیسشان را به این اسم صدا می زدند) دماغی داشت که از بیماری قند قرمز شده بود و فقط یک دندان به فک بالای او مانده بود. با این وصف قیافهاش از مهر و ملاطفت کامل حکایت می کرد. لبخند مضحکی داشت که آن دندان تکی را به طرز عجیبی ظاهر می ساخت. وقتی فنجانی نداشتند که در آن چای بریزند او یک قوطی خالی شیر خشک برمی داشت و آن را تمیز می شست و خنده کنان می گفت: «مگر همین قوطی کار ما را راه نمی اندازد؟» رفیقش با این که مرد مهربانی بود همیشه قیافهاش درهم بود رنگش زرد و لبهایش ضخیم. و خیلی هم آهسته حرف می زد. نزدیک ساعت یک، ارباب رو به طرف من می کرد و می گفت:

«تو تا به حال کلوچهٔ ولشی که باکپک پنیر درست میکنند خوردهای؟» و من جواب میدادم:

«ای! بعضی وقتها خوردهام.»

و آنوقت با صدای مخصوصی حاکی از خوشحالی و با لبخندی محبت آمیز یک سکه دو پنی به من می داد. من فوراً پیش «ایش» که در گوشهٔ خیابان دکان خواربار فروشی داشت و مرا هم خیلی دوست داشت می رفتم، یک پنی کپک پنیر و یک پنی هم نان می خریدم و او چون به من محبت داشت به ازای پولم خیلی زیاد می داد. بعد از آنکه پنیر را خوب می شستیم و رنده می کردیم قدری آب و قدری هم نمک و فلفل به آن اضافه می کردیم. بعضی وقت ها هم ارباب یک تکه چربی خوک و یک پیاز قاچ کرده در آن معجون می ریخت، و این خود با چایی داغ غذای بسیار اشتها آوری می شد.

با اینکه هیچوقت مطالبهٔ پول نمیکردم ارباب در آخر هفته شش پنس،

به من داد و این پول بهراستی برای من غافلگیرکننده بود و بسیار خوشحالم کرد.

جو، آن مرد زرد چهره، غشسی بود و ارباب، کاغذ زیر دماغش میسوزاند که او را به هوش بیاورد.گاهی هم کف بر لب می آورد و زبان خودش را گاز می گرفت، و وقتی به هوش می آمد حالتی حاکی از تأثر و شرمزدگی داشت.

چوببرها از هفت صبح تا هفت شب کار می کردند، و گاه از این هم بیش تر، و وقتی انبارشان را می بستند تا به خانه بروند غم عالم به دل من می نشست. یک شب ارباب تصمیم گرفت در تماشاخانهٔ «ساوث لندن میوزیک هال» به ازای دو پنی برای من و «جو» جا بگیرد. ما هر دو سر و صورتمان را شسته و خودمان را تمیز کرده و منتظر ارباب بودیم. من سخت هیجانزده بودم چون آن هفته نمایش «نخستین پرندگان» را می دادند. این نمایشنامه اثری بود کمدی از «فردکارنو» (که مقدر بود من سالها بعد جزو دستهٔ او بشوم). جو به دیوار تکیه داده بود و من روبروی او ایستاده بودم و از فرط شوق و هیجان می لرزیدم که ناگاه دیدم جو دستخوش یکی از همان بحرانهای غشی شد، نعرهای زد و به پهلو درافتاد. طفلک به دلش وعده داده بود که آن شب را خوش بگذراند. درافتاد. طفلک به دلش وعده داده بود که آن شب را خوش بگذراند. کرد که ما هر دو به تماشاخانه برویم و او را به حال خود بگذاریم، و اطمینان داد که تا فردا حالش خوب خواهد شد.

تهدید به مدرسه برگشتن من غولی بود که مرا رها نمیکرد. این چوببرهاگاهگاه سؤالاتی در این باب از من کردند. وقتی دورهٔ تعطیلات تابستانی به پایان رسید ایشان قدری ناراحت به نظر آمدند، چون من فقط از ساعت چهار و نیم بعدازظهر به بعد، یعنی پس از تعطیل شدن مدرسه،

می توانستم پیششان بروم. روزهای مدرسه در هیاهوی بی عاطفهٔ کوچهها و در انتظار فرا رسیدن ساعت آخر بر من بسیار طولانی میگذشت و من همهاش در این فکر بودم که زودتر به قرارگاه خود بروم و دوستان چوببر خود را باز ببینم.

شبی که بی صدا از پلههای منزلم بالا می رفتم تا بروم و بخوابم زن صاحبخانه صدایم زد. تا آنوقت شب به انتظار من نشسته بود. بسیار هیجانزده بود و تلگرافی به دست من داد که روی آن خوانده می شد: «فردا ساعت ده صبح به ایستگاه واترلو وارد می شوم. می بوسمتان سیدنی.»

برای استقبال از برادرم در ایستگاه راه آهن به جای این که قیافهٔ شادی داشته باشم غمگین بودم. لباسهایم کثیف و پاره بود، بخیهٔ کفشهایم باز شده بود و آستر کلاهم همان طور که زیر پیراهن خانمها ممکن است از زیر دامنشان بیرون بزند از لبهٔ کلاه بیرون زده بود. برای دست و رو شستن هم از شیر انبار چوببرها استفاده می کردم، چون با این کار از کشیدن یک سطل آب تا طبقهٔ سوم و عبور کردن از جلو آشپزخانهٔ زن صاحبخانه راحت می شدم. این بود که وقتی سیدنی را در ایستگاه دیدم گل و گردنم زیاد تمیز نبود.

سر تا پای مرا ورانداز کرد و گفت:

«چه اتفاقی افتاده؟»

لفت و لعابش ندادم و صاف و پوست كنده گفتم:

«مادرمان دیوانه شده و ما ناچار شدیم او را به تیمارستان بفرستیم.» چهرهاش درهم رفت ولی توانست بر خود مسلط شود. پرسید:

«تو کجا زندگی میکنی؟»

«همانجا، در 'پاونل تراس'.»

روی خود را برگرداند که مثلاً به چمدانهایش ور برود ولی من دیدم که رنگ از رویش پریده بود و حالت لاغری داشت. دستور داد درشکهای بیاید، و باربرها چمدانهای او راکه از جمله یک صندوق موز بود در آن چیدند.

پرسیدم:

«این صندوق موز مال خودمان است؟»

با سر جواب مثبت داد و افزود:

«هنوزکالند. باید یکی دو روز صبرکرد تا زرد بشوند و آنوقت آنها را خورد.»

در بین راه، از ایستگاه تا منزل، سؤالاتی دربارهٔ مادرمان از من کرد. من اعصابی کوفته تر و ضعیف تر از آن داشتم که تمام ماجرا را مو به مو بگویم، ولی او خودش به وضعیت پی برد. آنوقت نقل کرد که ناچار شده مدتی برای معالجه در یمارستانی در کاپ بستری شود، و در بازگشت بیست لیره پس انداز کرده که می خواست آن را به مامان بدهد؛ و گفت این پول را از ترتیب دادن لاتاری و بازی های دیگر برای سربازان برده است.

از نقشههای خودش با من حرف زد و گفت خیال دارد از دریانوردی دست بردارد و بازیگر تئاتر بشود. حساب می کرد که با این پول ما می توانیم بیست هفته به سر ببریم و در این مدت به دنبال کاری خواهد گشت که در تئاتری استخدام شود.

رسیدن ما به خانه با درشکه و با یک صندوق موز تأثیر زیادی، هم در همسایه هامان کرد و هم در خانم صاحبخانه. آن زن با سیدنی از مادرم حرف زد ولی وارد جزئیات دردناک نشد.

همان روز سیدنی به بازار رفت و از سر تا پا برای من لباس خرید. همان شب هم در لژ تماشاخانهٔ ساوث لندن میوزیک هال جاگرفت و ما به تئاتر رفتیم. در حین نمایش، سیدنی مرتباً میگفت: «فکرش را بکن که امشب می بایست با مامان باشیم.»

آن هفته برای دیدن مادرم به «کین هیل» رفتیم. در اتاق انتظار نشسته بودیم و بهراستی که انتظار از حد تحمل گذشت. یادم می آید صدای گرداندن کلیدی را در قفل شنیدم و صدای پای مادرم را که وارد تالار انتظار شد. رنگ پریده به نظر می آمد، لبهایش کبود بود، و با این که ما را شناخت هیچ شور و هیجانی از خود نشان نداد. آن مهر و علاقهٔ سابقش از بین رفته بود. همراه او پرستاری بود بی آزار ولی پرحرف و همان جا سیخ ایستاده بود و می خواست در مذاکرات ما شرکت داشته باشد. به ماگفت: «حیف که شما در چنین وقتی آمدید، چون امروز ما کاملاً خودمان نیستیم. این طور نیست، عزیزجان؟»

و «عزیزجان» منظور مادرم بود. مادرم نگاهی مؤدبانه به او انداخت و لبخندی زد، گویی انتظار داشت که پرستار بیرون برود و ما را تنها بگذارد. یر ستار بازگفت:

«باید وقتی حال ما کمی بهتر از این میشود حتماً برای دیدن ما برگر دید.»

آخر از اتاق بیرون رفت و ما را تنهاگذاشت.

سیدنی بسیار تلاش کرد که مادرم را از آن حال حزن و اندوه بیرون بیاورد، و از روزهای خوش خود و اقبالی که داشت قصهها گفت، و توضیح داد که چرا این همه مدت دیر کرده است، ولی مادرم همچنان سر تکان می داد و حالتی گنگ و گرفته داشت. من به او اطمینان دادم که به زودی حالش خوب خواهد شد.

او به لحني حاكي از تأسف گفت:

## داستان کودکی من ۱۱۲

«البته، فقط اگر تو آنروز بعدازظهر یک فنجان چای به من داده بودی حال من بسیار خوب می شد.»

سپس پزشک برای سیدنی توضیح داد که دماغ مادرم بر اثر نارسایی تغذیه ضعیف شده و بسیار به مراقبت و پرستاری احتیاج دارد، و اگر گاهی لحظات موقتی پیش می آید که ذهنش روشن است هنوز ماهها وقت لازم است تا کاملاً خوب بشود. اما من روزها به یاد جملهای می افتادم که مادرم به من گفته بود: «فقط اگر تو آن روز بعداز ظهر یک فنجان چای به من داده بودی حال من بسیار خوب می شد.»

## گشت در شهرستانها

این گفته نقل از جوزف کنراد است که به یکی از دوستانش نوشته بود: «از زندگی چنین احساسی پیدا کرده ام که موش کوری هستم کز کرده در گوشه ای، و هر آن منتظرم یکی سرم را بکوید.» این مقایسه ممکن است با موارد حزن انگیزی از زندگی ما که همه با آن آشنا هستیم قابل تطبیق باشد، با این حال بعضی از ما ممکن است ضربهٔ عاقبت بخیری بخوریم بعنی ضربه ای از بخت بلند، چنان که برای من اتفاق افتاد.

من روزنامهفروش شدم، کارگر چاپخانه شدم، سازندهٔ اسباببازی شدم، در کارخانهٔ شیشه سازی در شیشه دمیدم، در مطب پزشک پادو شدم و غیره، ولی ضمن همهٔ این ماجراهای شغلی، درست مثل سیدنی، آنی نشد که هدف غایی خود یعنی بازیگری در تئاتر را از نظر دور بدارم. بدین جهت همیشه از هر کاری که دست می کشیدم تا به کار دیگری بپردازم اول کفشهایم را واکس می زدم، لباسهایم را ماهوت پاککن

۱. جوزف کنراد، (۱۸۵۷-۱۹۳۴)، رماننویس بزرگ انگلیسی. م.

می کشیدم، یقه و کراوات تمیزی می زدم و به نمایندگی نمایشهای «بلکمور» در خیابان «بدفور»، جنب «استراند» سری می زدم. من این کار را تا روزی می کردم که دیگر سر و وضعم اجازهٔ ادامهٔ آن را نداد.

«شما چه می خواهید؟»

این احساس به من دست داده بود که اولیور تویست آهستم و مطالبهٔ حقی بیش از استحقاق خودم میکنم. منمن کنان گفتم:

«شما نقش پسربچه در نمایش هاتان ندارید؟»

پرسید: «اسمت را قبلاً نوشتهای؟»

۲. Thespis تسپیس شاعر یونانی قرن ششم قبل از میلاد که به عنوان خالق تراژدی شناخته شده است. ـ م.

٢. Oliver Twist ، پسرېچه قهرمان کناب چارلز ديکنز. ـ م.

سر تكان دادم.

با کمال تعجب دیدم که مرا وارد اتاق مجاور کرد، نام و نشانی و کلیهٔ مشخصات مراکه لازم بودگرفت و گفت که اگر موردی پیش آمد خبرم خواهد کرد. من با این احساس مطبوع که وظیفهای انجام دادهام رفتم و از این نظر نیز تسکین خاطر پیدا کردم که حرفی از توی آن درنیامد.

یک ماه پس از برگشتن سیدنی، روزی کارت پستالی دریافت کردم که روی آن چنین نوشته بود: «لطفاً اگر مایلید خود را به دفتر نمایندگی بلکمور در خیابان بدفورد معرفی کنید.»

لباس نوام را پوشیدم و رفتم. مرا به حضور خود آقای بلکمور بردند که همهاش لبخند می زد و بسیار مهربان بود. آقای بلکموری که من پیش خودم مثل موجودی بسیار نیرومند و با نگاه کاونده تصور کرده بودم مرا با لطف و محبت بسیار پذیرفت و سفارشنامه ای برای من به آقای سی.ای. هامیلتون نوشت و به من گفت که آن را به ادارهٔ نمایش چارلز فروهمان ببرم.

آقای هامیلتون نامه را خواند و به نظر آمد که از قد کسوتاه من، هم متعجب شده و هم خوشش آمده است. طبیعی است که در مورد سنم دروغ گفتم و به او گفتم که چهارده سال دارم و حال آنکه دوازده سال و نیم بیش تر نداشتم. او به من توضیح داد که باید در نقش بیلی، خانه شاگرد شرلوک هلمز، بازی کنم، آن هم در یک گشت شهرستانی که چهل هفته به طول می انجامد و از اول پاییز شروع می شود.

آقای هامیلتون سپس افزود:

«در ضمن، نقش بسیار عالی دیگری برای پسربچه هست در نمایشنامهٔ جدیدی به اسم جیم که سرگذشت پسرکی لندنی است و اثری است از آقای اج.ای. سنتسبوری، بازیگری که باید در گشت بعدی ما، در نمایشنامهٔ شرلوک هولمز، نقش اول را بازی کند.»

نمایشنامهٔ جیم را می بایست قبل از شروع گشت شرلوک هولمز چند بار به طور آزمایش در کینگستون روی صحنه بیاورند. حقوق من دو لیر و ده شیلینگ در هفته بود یعنی همان حقوقی که برای نمایش شرلوک هولمز به من می دادند. با این که این مبلغ برای من نعمت غیرمترقبه ای بود دست و پایم راگم نکردم و خیلی جدی گفتم:

«باید با برادرم دربارهٔ شرایط این شغل مشورت کنم.»

آقای هامیلتون قاهقاه خندید و حرف من به نظرش بسیار مضحک آمد و همهٔ کارمندان نمایندگی را احضار کرد تا مرا تماشا کنند. وقتی همه آمدند گفت: «این هم 'بیلی' ما که میخواستیم. عقیدهٔ شما راجع به او چیست؟»

همه خوشحال شدند و به روی من لبخند زدند. چه اتفاقی افتاده بود؟ گفتی که دنیا یکدفعه عوض شده و مرا با مهر و محبت تمام در آغوش کشیده و به فرزندی پذیرفته بود. سپس آقای هامیلتون سفارشنامهای برای من به عنوان آقای سنتسبوری نوشت و گفت که بروم و او را در کلوپ «گرین روم» در میدان «لیسستر» ببینم. من که از خوشحالی سرپا بند نبودم به آن جا رفتم.

در کلوپ «گرین روم» نیز به همان نحو از من استقبال شد و آقای سنتسبوری کارمندان کلوپ را صدا زد تا مرا به ایشان نشان بدهد. فوراً هم متنی را که حاوی نقش «سامی» بود به من داد و گفت «سامی» یکی از قهرمانان مهم نمایشنامهٔ اوست. من قدری ناراحت بودم از این که نکند یکدفعه به من بگوید که فوراً متن نقش خودم را در حضور او بخوانم و این بسیار بد می شد چون من عملاً خواندن نمی دانستم. خوشبختانه به من گفت که جزوه را با خودم به منزل ببرم و سر فرصت مطالعه کنم، و تأکید

کرد که عجلهای نیست، چون تمرینها زودتر از یک هفته دیگر شروع نخواهد شد.

با اتوبوس به خانه برگشتم. از خوشحالی سر از پا نمی شناختم، و تازه کمکم متوجه می شدم که به راستی چه اتفاق جالبی برای من پیش آمده است. ناگهان از یک زندگی فقیرانه نجات پیدا کرده و به رؤیایی رسیده بودم که مدتها بود سودای آن را در سر می پختم، رؤیایی به حقیقت پیوسته که مادرم بارها از آن با من سخن گفته بود و حتی از صحبتش نیز لذت می برد. من بازیگر تئاتر می شدم! و تازه این توفیق، چنان ناگهانی و به نحوی چنین غیرمنتظره به دست آمده بود! پشت سر هم جزوهٔ حاوی نقشم را که جلدی کاغذی نو و قهوهای رنگ داشت، ورق می زدم و به راستی که این جزوه مهم ترین سندی بود که به عمرم در دست خود به راستی که این جزوه مهم ترین سندی بود که به عمرم در دست خود میده بودم. در حین حرکت اتوبوس که مرا به خانه می برد فهمیدم که از مرحلهٔ بسیار مهمی گذشته ام. از آن سیاهی لشکرهای بی نام و نشان نبودم که در قصبه های حومهٔ شهر ولو هستند، بلکه رسماً به دنیای تئاتر تعلق داشتم. از خوشحالی می خواستم گریه کنم.

وقتی ماجرا را برای سیدنی تعریف کردم اشک در چشمانش حلقه زد. روی تختخواب نشسته بود و باحالتی گرفته و محزون از پنجره به بیرون نگاه میکرد و سرش را گاه تکان میداد و گاه بالا میانداخت؛ سپس به لحنی جدی گفت:

«ما در نقطهٔ تحولی از زندگی خود هستیم. فقط ای کاشَ مادرمان هم در اینجا بود و با ما لذت میبرد!»

من با شور و شوق تمام ادامه دادم:

«فکرش را بکن! چهل هفته، هر هفته دو لیره و ده شیلینگ پول میگیریم! من به آقای هامیلتن گفتم که باید با برادرم مشورت کنم، چون به

او گفتم که تو به قراردادهای من رسیدگی میکنی؛ و این حرف را از آن جهت زدم که شاید حقوق بیش تری بگیرم. به هر حال ما امسال خواهیم توانست شصت لیرهٔ استرلینگ پسانداز کنیم.»

همینکه شور و هیجان ناشی از خوشحالی ما قدری فرو نشست به فکر افتادیم که دو لیرهٔ استرلینگ به هیچوجه برای نقشی به آن اهمیت دستمزد زیادی نیست. سیدنی رفت که ببیند آیا می تواند بیش تر بگیرد. من به او گفتم:

«به هر حال باید آزمایش کرد. شاید به نتیجه برسد.»

ولی آقای هامیلتن رو ترش کرد وگفت که دو لیره و ده شیلینگ حداکثر حقوقی است که می تواند بپردازد... و البته ما با این مبلغ هم بسیار راضی بودیم.

سیدنی جزوهٔ شرح نقش مرا برای من خواند و کمکم کرد تا آن را از بر یاد بگیرم. نقش مفصلی بود در حدود سی و پنج صفحهٔ پر، و من آن را در ظرف سه روز از بر کردم.

تمرین های نمایشنامهٔ جیم در اتاق بازیگران تماشاخانهٔ «دروری لین» در طبقهٔ اول صورت می گرفت. سیدنی به قدری خوب با من کار کرده بود که من نقش خود را تقریباً بدون غلط می دانستم، و فقط سر یک کلمه زبانم می گرفت. جمله این جوری بود: «خیال می کنی که هستی... آقای پیرپونت مورگان هستی؟» و من می گفتم: «پوترپینت مورگان». آقای سنتسبوری خوشش آمده بود و گذاشت که من همان «پوترپینت مورگان» خودم را بگویم. تمرین های اولیه خیلی چیزها را بر من آشکار کرد و من به یک دنیا مسائل فنی پی بردم. اول ها هیچ فکر نمی کردم که صحنه و آهنگ و زمان هایی که باید داد و طرز زمان هایی که باید داد و طرز نشستن، برای خود فنی و تکنیکی دارند، و همهٔ این ها ضمن آن تمرین ها

دستگیرم شد. من در کار خود فقط یک عیب داشتم و آن را هم آقای سنتسبوری اصلاح کرد. عیبم این بود که موقع حرف زدن سرم را تکان می دادم و زیاد اخم می کردم.

پس از این که چند صحنه تمرین کردیم او تعجب خود را ابراز کرد و از من پرسید که آیا قبلاً در صحنه بازی کرده ام؟ من از این که مورد پسند آقای سنتسبوری و بقیهٔ گروه قرار گرفته بودم بی اندازه خوشحال بودم، ولی شور و هیجان ایشان را به سادگی می پذیرفتم، چنان که گویی امر طبیعی بسیار ساده ای مطرح است.

نمایشنامهٔ جیم توفیقی پیدا نکرد که سهل است ایرادها و انتقادهای زیادی هم بر آن وارد آمد، با این وصف من به حق در چند مورد تشویق شدم. یکی از مقاله ها که آقای «چارلز راک» عضو گروه خودمان به من نشان داد استثناً به نفع نمایشنامه نوشته شده بود. خود آقای چارلز راک یکی از بازیگران قدیمی آدلفی ا بود که شهرت زیادی داشت و من اغلب صحنههای خود را با او بازی می کردم. وقتی مقاله را به دستم می داد به لحنی کاملاً جدی گفت: «جوان، بیا این را بخوان، ولی مواظب باش که در وقت خواندن باد به كلهات نيفتد!» و پس از اينكه درسي دربارهٔ فروتني و نیکی به من داد انتقادی را که در روزنامهٔ لندن تاپیکال تایمز نوشته شده بود و من کلمه به کلمهٔ آن را به خاطر دارم برای من خواند. نقدکننده پس از تفسیری حاکی از بی لطفی دربارهٔ نمایش، چنین ادامه داده بود: «اما نکتهای هست که حسن محض است و بسیاری از معایب را جبران میکند، و آن نقش سامی، بسرک روزنامهفروشی از بجههای بسیار با استعداد كو جه هاى لندن، است كه جنبه كمدى نمايش تا حد زيادى مديون اوست. با اینکه این نقش از یک جنبه تکراری و از مد افتاده است شخصت

۱. Adelphi، یکی از تثانرهای لندن با برنامه های کلاسیک. ـ م.

سامی با بازی درخشان آقای چارلز چاپلین که بازیگری جوان و هنرمند و پرشور است بی اندازه جالب و مفرح شده است. من تاکنون دربارهٔ این پسربچه چیزی نشنیدهام ولی امیدوارم در آتیهٔ نزدیک مطالب مهم و فراوانی راجع به او بدانم.» سیدنی ده دوازده شماره از این روزنامه خرید. پس از انقضای دو هفته از نمایش جیم، ما شروع به تمرین شرلوک هولمز کردیم. در آن مدت من و سیدنی همچنان در «پونال تراس» منزل داشتیم، چون موقعیت خودمان را در زمینهٔ اقتصادی زیاد مطمئن حس نمی کردیم.

در فاصلهٔ تمرینها، من و سیدنی برای دیدن مادرمان سری به «کین هیل» زدیم. پرستارها شروع کردند به اینکه در گوش ما بخوانند که دیدن مامان مقدور نیست، چون آن روز حالش خوب نبود. از طرفی، سیدنی را به کناری کشیدند و در گوشش چیزی گفتند، و من شنیدم که سیدنی در جواب ایشان گفت:

«نه، من گمان نمیکنم که او راضی بشود...»

سپس با قیافهٔ اندوهناکی سرش را به طرف من برگرداند وگفت:

«تو نمیخواهی مامان را در سلول دربستهای ببینی؟»

درحالي كه پس پس ميرفتم گفتم:

«آه، نه! نه! تحمل دیدنش را ندارم!»

اما سیدنی به دیدن او رفت، مامان او را شناخت و حضور ذهن خود را بازیافت. چند دقیقهٔ بعد، پرستاری آمد و به من اعلام کرد که حال مادرم بهتر شده است و اگر من مایل باشم می توانم بروم و او را ببینم. من رفتم و هر سه در سلول دربستهٔ او نشستیم و صحبت کردیم. مادر پیش از این که رخصت رفتن به ما بدهد مرا به کناری کشید و زمزمه کنان در گوشم گفت: «گم نشوی، والا ممکن است تو را در این جا نگاه دارند.»

مادرم هجده ماه در کین هیل ماند تا سلامت خود را بازیافت. در این مدت که من درگشت و سفر بودم سیدنی مرتباً به دیدن او می رفت.

آقای اج.ای. سنتسبوری که در نمایشهای سیار گشت نقش شرلوک هولمز را بازی میکرد پاسخ زندهای بود به تصویرهایی که در مجلهٔ استراند ماگازین چاپ می شد. صورت دراز و تأثرپذیری داشت با پیشانی بلند که الهام بخش بود. از تمام کسانی که نقش شرلوک هولمز را بازی کرده بودند یا میکردند، و حتی از خود «ویلیام جیلت» خالق و مؤلف نمایشنامه بهترش می دانستند.

در گشت اول، مدير گروه تصميم گرفت كه من با آقا و خانم گرين هممنزل شوم. آقای گرین نجار گروه بود و خانم گرین همسر او جامهدار گروه. این هم منزلی با ایشان برای من زیاد جالب نبود. بـهعلاوه، آقــا و خانم گرین به بطری مشروب بیعلاقه نبودند؛ از این گذشته من همیشه ميل نداشتم درست در همان وقت غذا بخورم كه ايشان ميخوردند يا از همان غذا بخورم که ایشان می پختند. از طرفی مطمئن بودم که هممنزلی ام با ایشان برای آن دو ناراحتکنندهتر از خود من است. این بود که بعد از سه هفته، به اتفاق تصميم گرفتيم از هم جدا شويم، و من چون هنوز بچه سال تر از آن بودم که با اعضای دیگر گروه هم منزل شوم قرار شند تنها زندگی کنم. در شهرهای غریب تنها بودم، در اتاقهای کوچک تنها بودم، و بهندرت با کسی تماس پیدا می کردم. این بود که قبل از شروع نمایش شب، بجز صدای خودم، آن هم وقتی با خودم حرف میزدم، صدای کس دیگری را نمی شنیدم. گاه گاه به کافه هایی می رفتم که اعضای گروه در آن جمع می شدند، و به بیلیارد بازی کردن ایشان نگاه می کردم، لیکن همیشه این احساس را داشتم که حضور من باعث وقفه در صحبتهای ایشان می شود، و آنها این موضوع را به وضوح به من می فهماندند. هر وقت هم بر اثر شوخی های ایشان لبخند می زدم چپ چپ به من نگاه می کردند.

طولي نكشيد كه دچار يك حالت ماليخوليايي شدم. وقتى عصر شنبه روزی وارد شهرهای شمال میشدیم و من طنین حزنانگیز ناقوسها را به هنگام گردش سر شب در خیابان بزرگ میشنیدم. این صداها به هیچوجه مرا از درد تنهایی تسکین نمی داد. روزهای هفته در بازارهای محلی میگشتم تا هم گردشی کرده باشم و هم گوشت و حبوبات و ادویم می خریدم تا زن صاحبخانه م آنها را برای من بیزد. گاهی اتاقی پیدا می کردم که پانسیونم هم می کردند، و آنوقت من غذای خود را با خانواده در آشپزخانه ميخوردم. از اين موضوع خيوشم مي آمد، چون آشپزخانههای شمال تمیز و روشن بودند با میلههای آهنی تمیز و براق درون بخاری و اجاق های دوده گرفته. وقتی خانم صاحبخانه نان میپخت آدم به حال می آمد از این که سرما و تاریکی کوچه را ول کند و در جلو اجاق گرم و روشن آشپزخانهای در «لانکشایر» بنشیند تا قالبهای بر از خمیر را به دور بخاری تماشاکند و با افراد خانواده چای بنوشد. طعم نان گرم و نرمی که از تنور بیرون می آمد و با کرهٔ تازه درست می شد لذتی مافوق تصور داشت.

شش ماهی بود که در حال گشت بودم. در این مدت سیدنی موفق نشده بود کاری در تئاتر به دست بیاورد، ناچار مجبور شد از رؤیاهای بازیگرشدن خود چشمپوشی کند و در میکدهٔ «تروآشاربن» بارمن، یعنی فروشندهٔ پشت بار، بشود. از صد و پنجاه نفر داوطلبی که برای این شغل مراجعه کرده بودند او را انتخاب کردند. لیکن او از این کار خود احساس سقوط و انحطاط وحشتناکی داشت.

به من هم مرتباً نامه می نوشت و از حال مادرمان خبر می داد ولی من

به ندرت به نامه های او جواب می دادم. بیش تر برای این که از خط و ربط خودم زیاد مطمئن نبودم. یک نامهٔ او مرا عمیقاً متأثر کرد و موجب شد که بیش تر به هم نزدیک شویم. در آن نامه ملامتم کرده ببود که چرا به نامه هایش جواب نمی دهم، و از بدبختی ها و سختی هایی یاد کرده بود که با هم متحمل شده بودیم و حقاً بایستی ما را صمیمانه تر به هم پیوند بدهد. سیدنی در آن نامه نوشته بود: «از زمانی که مادرمان بیمار شده است ما دو برادر بجز یکدیگر هیچکس را در این دنیا نداریم. بنابراین تو باید مرتباً به من نامه بنویسی تا همیشه به یاد من بیاوری که برادری دارم.» نامه اش به قدری تأثرانگیز بود که من فوراً به آن جواب دادم. از آن روز به بعد، سیدنی را طور دیگری می دیدم و نامه اش چنان بنای برادری ما را محکم کرد که تا عمر دارم دوام خواهد داشت.

کم کم به تنها زیستن عادت می کردم، اما چنان عادت به حرف زدن را از دست داده بودم که وقتی به یکی از اعضای گروه برمی خوردم و می خواستم حرف بزنم دست و پای خود راگم می کردم. وقتی سؤالهایی از من می کردند نمی توانستم به سرعت حواسم را جمع کنم و جوابهای شمرده ای بدهم؛ این بود که مرا رها می کردند و می رفتند و مطمئنم که از بابت عقل و شعور من قدری هم نگران می رفتند. مثلاً خانم «گره تاهان»، بازیگر زن گروه، زنی بسیار زیبا و جذاب و بی اندازه خوب و مهربان بود. با این وصف وقتی من او را در خیابان در حال عبور می دیدم که دارد به طرف من می آید به عجله روبرمی گرداندم و سرم را به تماشای شیشه بند مغازه ای گرم می کردم یا به داخل کوچه ای می پیچیدم تا با او برخورد نکنم. مغازه ای گرم می کردم یا به داخل کوچه ای می پیچیدم تا با او برخورد نکنم.

شلخته شدم. وقتی باگروه به سفر میرفتیم همیشه دیـرتر از هـمه و در آخرین دقیقه به ایستگاه راهآهن میرسیدم، آن هم با سـروکلهٔ ژولیـده و شانه نکرده و بدون یقه و کراوات، و به همین جهت همیشه توبیخ می شدم و به سرم غر میزدند.

برای نجات از تبنهایی و بی کسی خرگوشی خریدم و هر جا وارد می شدیم آن خرگوش را به طوری که صاحبخانه نفهمد وارد اتاق خودم می کردم. حیوان کو چولوی ملوسی بود ولی تربیت نشده بود که در آپارتمان زندگی کند. موهای تن حیوان به اندازه ای سفید و تمیز بود که با بوی گندی که می داد منافات داشت. من او را در یک قفس چوبین نگاه می داشتم و قفس را هم زیر تختم پنهان می کردم. خانم صاحبخانه با خوشحالی و خنده و با سینی صبحانه وارد اتاق من می شد و سپس با آن شامهٔ بسیار حساس خود بوی بد را می شنید و متعجب و ناراحت از در بیرون می رفت. همین که او می رفت من حیوان را از قفسش بیرون می آوردم و بر را تاق ول می کردم، و او هم شروع به جست و خیز و بازی می کرد.

به زودی یادش دادم که تا در می زنند بدود و برود توی قفسش. هر وقت خانم صاحبخانه ای پی به راز من می برد من خرگوش را وادار می کردم که این شیرین کاری را بکند، و معمولاً این کار دل صاحبخانه را به بدرحم می آورد و آن یک هفته که بایستی در آنجا باشیم وجود من و خرگوشم را تحمل می کرد.

لیکن در «تونی پاندی»، درایالت گال، وقتی شیرینکاری خرگوشم را به خانم صاحبخانه نشان دادم او لبخند پرمعنایی بر لب آورد و هیچ حرفی و اظهارنظری نکرد، فقط وقتی من شب از بازی تئاتر برگشتم دیدم که مونس کوچولوی من نباپدید شده است، و چون از او جویا شدم زن صاحبخانه فقط سر تکان داد و گفت:

«یا فرار کرده یاکسی او را دزدیده است.» و گویا خودش راه حل مؤثری برای این مسئله پیدا کرده بود. از تونی پاندی به شهر معدنی «اب ویل» رفتیم که در آنجا می بایست فقط سه شب نمایش بدهیم و چقدر خوشحال بودم از این که بیش تر از سه شب در آنجا نمی ماندیم، چون «اب ویل» در آن زمان قصبهای بود وحشتناک و مرطوب و سرد و از چند ردیف خانههای بسیار زشت و یکنواخت تشکیل شده بود که پشت سر هم قرار گرفته بودند و هر کدام چهار اتاق داشت که با چراغ نفتی روشن بود. بیش تر اعضای گروه در یک هتل کوچک منزل کردند. من خوشبختانه اتاقی در یک خانواده که معدنچی بودند پیدا کردم و گرچه کوچک ولی بسیار راحت و تمیز بود. شبه ها پس از آن که از بازی در نمایش به خانه می آمدم می دیدم که شامم را پهلوی آتش گذاشته اند که گرم بماند.

خانم صاحبخانه که زن قدبلند و خوشگل و میانسالی بود همیشه هالهای از غم به دور صورتش دیده می شد. صبحها صبحانهٔ مرا می آورد ولی کم تر با من حرف می زد. من می دیدم که در آشپزخانهاش همیشه بسته است. هر بار که چیزی می خواستم می بایست در بزنم و او فقط لای در را باز می کرد.

شب دوم، در آن موقع که داشتم شام میخوردم، شوهر زن از راه رسید. مردی بود تقریباً به سن و سال زنش. زنش آن شب به تئاتر رفته و از قضا از نمایشنامه خوشش آمده بود. شوهرش لحظه ای چند در اتاق من ایستاد و با من صحبت کرد، شمع روشنی هم در دستش بود و گویا حاضر شده بود که برود بخوابد. ناگهان ضمن صحبت مکثی کرد و مدتی طول داد، ظاهراً به آنچه می خواست بگوید فکر می کرد. آخر گفت:

«گوش کنید، من چیزی دارم که ممکن است برای آن کاری که شما دارید جالب باشد. آیا شما تا به حال آدم قورباغهای دیده اید؟ شما شمع را نگاه دارید، من چراغ را.»

و جلو افتاد و مرا به آشپزخانه برد و چراغ را روی قفسهای گذاشت که به پایین آن پردهای آویخته بود. پرده را بلندکرد و گفت:

«ژيلبر، بيا بيرون!»

جانوری نیمهانسان و نیمه قورباغه که پا نداشت با کلهٔ گنده و موهای خرمایی و صاف و صورتی رنگ پریده و بیمار گونه و دماغ پهن و دهان گنده و شانهها و بازوهای پرعضله و نیرومند، خزیده از زیر قفسه بیرون آمد. یک زیرشلواری فلانل که پاچههای آن را از سر رانها بریده بودند و از آنجا ده انگشت پا، همه درشت و کوتاه، بیرونزده بود، در پا داشت. جانور عجیبی بود که هم ممکن بود بیست سال داشته باشد و هم چهل سال. چشمانش را بالا گرفت و به روی من خندید و دندانهای زرد و زشت و فاصلهداری را نمایان ساخت.

پدر به او گفت:

«ياالله ژيلبر، بير بالا بينم!»

و بدبخت ژیلبر اول خم شد و بعد با تکیه به بازوهایش تا به مُحاذات سر من بالا پرید.

مر د گفت:

«فکر نمیکنید که بشود برای این آدم قورباغهای در یک سیرک کاری یداکرد؟»

من چنان از وحشت خشکم زده بود که به زحمت می توانستم جواب بدهم. با این حال اسم چندین سیرک را بردم و گفتم که می تواند با آنها مکاتبه کند.

مرد اصرار کرد که آدم قورباغهای بدبخت را به کارها و بازیهای دیگری وادارد، مثلاً بالا بپرد، بجهد، از دیوار بالا برود یا به دستهٔ صندلی

آویزان بشود و تعادل خود را حفظ کند. وقتی بازی هایش تمام شد من به ظاهر اظهار خوشحالی و اشتیاق کردم و تعارف کردم. پیش از رفتن گفتم: «شب بخیر، ژیلبر!»

و موجود بدبخت با صدای گرفته و خِفْهای جواب داد:

«شببخير!»

شب چند بار از خواب پریدم و به در اتاق ور رفتم که ببینم خوب بسته شده است یا نه. صبح روز بعد، خانم صاحبخانه مهربان تر و شیرین زبان تر از معمول به نظر آمد و گفت:

«از قرار معلوم شما دیشب ژیلبر را دیده اید. البته جای خواب او زیر قفسهٔ آشپزخانه نیست، مگر شبهایی که ما از بازیگران تئاتر مهمان داشته باشیم.»

ناگهان این فکر وحشتناک به مغزم خطور کرد که من شب در جای ژیلبر خوابیدهام.

در جواب گفتم: «بلی.»

و با اشتیاقی تصنعی از امکاناتی که برای استخدام او در یک سیرک وجود داشت حرف زدم.

خانم صاحبخانه سر تكان داد و گفت:

«ما اغلب فكرش راكردهايم.»

شور و شوق من \_ یا بهتر بگویم تظاهر من به شور و شوق \_ به ظاهر موجب خوشایند خانم صاحبخانه شد. قبل از رفتن، به آشپزخانه رفتم که با ژبلبر خداحافظی کنم. سعی کردم برخورد راحتی داشته باشم، و دست درشت و پینه بستهاش را در دست خود فشردم. او هم دست مرا آهسته فشار داد.

پس از یک گشت چهل هفتهای در شهرستانها بالاخره برای یک بازی

هشت هفته ای وارد حومهٔ لندن شدیم. چون نمایش شرلوک هولمز با توفیق عجیبی مواجه شده بود قرار شد سه هفته پس از پایان گشت اول برای گشت دیگری آماده شویم.

آنوقت بودکه من و سیدنی تصمیم گرفتیم منزل محقر خود در «پاونل تراس» را ترک کنیم و منزل آبرومندتری در خیابان «کنینگتن» بگیریم. ما هم مثل مارها می خواستیم پوست عوض کنیم و هر چه از گذشته با خود داشتیم دور بیندازیم.

در گشت آینده نقش کوچکی در نمایشنامهٔ شرلوک هلمز بود که من راجع به سیدنی با مدیر نمایش صحبت کردم و خواستم آن نقش را به او واگذار کنند. مدیر پذیرفت و نقش به ازای سی و پنج شیلینگ در هفته به سیدنی داده شد. این بار با هم به گشت شهرستانی رفتیم.

سیدنی هر هفته برای مامان نامه می نوشت. نزدیک به پایان گشت دوم بود که ما نامهای از تیمارستان «کین هیل» دریافت کردیم و در آن نامه نوشته بودند که حال مامان کاملاً خوب شده است. چه خبر خوشی بود! فوراً دست به کار شدیم که او فوراً از آن محل بیرون بیاید و در «ریدینگ» به ما ملحق شود. و برای این که چنین پیشامد خوبی را جشن بگیریم آپارتمان مجللی شامل دو اتاق خواب و یک سالن پذیرایی با پیانو که، با یک دسته گل در اتاق مادرم گذاشته شده بود، اجاره کردیم و دستور شام مفصلی هم دادیم.

آنوقت من و سیدنی به ایستگاه راه آهن رفتیم تا او را بیاوریم، و هر دو بسیار شاد و شنگول بودیم. با این وصف، من با نگرانی خاصی در دل با خود میگفتم که اگر مادرم بداند آن پیوند صمیمانه و آن مهر و علاقهٔ سابق هیچگاه باز نخواهد گشت چگونه جای خود را در زندگی ما باز خواهد گرفت.

آخر قطار رسید. ماکه هم دستخوش هیجان شدید بودیم و هم مردد، چهرهٔ مسافرانی را که از واگنها پیاده می شدند به دقت می کاویدیم. بالاخره مادرم درحالي كه لبخند ميزد و با قدمهاي متين و شمرده بـه طرف ما مي آمد وارد شد. وقتي ما به استقبالش رفتيم هيچ هيجاني از خود بروز نداد، لیکن ما را با خویشتن داری محبت آمیزی پذیرا شید. شکی نیست که او نیز نیاز داشت به اینکه خود را با وضع جدید تطبیق بدهد. در فاصلهٔ کوتاهی که با درشکه از ایستگاه راه آهن تا منزل طی کردیم از صد چيز مختلف حرف زديم و دربارهٔ همهچيز و هيچچيز بحث كرديم. وقتی هیجان اولیهای که از نشان دادن آپارتمان و گلها و پیانو در اتاق مادر به ما دست داده بود زایل شد به سالن وارد شدیم و کاری جز اینکه نفس زنان به هم نگاه کنیم نداشتیم. آن روز روزی آفتابی بود و آپارتمان ما به کوچهٔ خلوت و آرامی مشرف بود، ولی اکنون سکوت دردناک بهنظر مي آمد، و با اينكه من دلم ميخواست راضي و خوشحال باشم ناچار شدم با غمی که به دلم نشسته بود مبارزه کنم. مادر بی چارهٔ من که برای شاد بودن و خرسند بودن توقع بسياركمي از زندگي داشت گذشتهٔ غمانگیز مرا بهیادم می آورد، و با این وصف، آخرین کسی بود در این دنیا که مرا چنین متأثر میکرد. ولی من کمال کوشش را کردم که این احساس خود را پنهان کنم. مادرم قدري پير و چاق شده بود. من هميشه به ريخت و اطوار مادرم مى باليدم و از طرز لباس پوشيدنش لذت مى بردم، و خيلى دلم می خواست که یک روز او را در بهترین وضعش به اعضای گروه نشان بدهم، اما او اکنون به نظرم قدری شلخته می آمد. گویا نگرانی مرا حس کرد، چون با حالتی استفهام آمیز رو به من برگشت. من با حجب و حیای تمام حلقهای از موهای او راکه به هم خورده بود مرتب کردم و لبخندزنان گفتم: «پیش از اینکه باگروه ما آشنا بشوی دلم میخواهد که تو در بهترین وضع ممکن باشی.»

نگاهی به من کرد، بعد، جعبهٔ پودرش را درآورد و به صورتش قدری پودر زد و با شوری صادقانه گفت:

«من فقط خوشحالم از اینکه زنده هستم.»

برای خوگرفتن با وضع جدید چندان وقت لازم نشد و غم و اندوه من به زودی زایل گردید. او بهتر از ما می فهمید که دوران مهر و صحیمیت زمان کودکی ما دیگر سپری شده و آن عوالم که او را به آن اندازه برای ما عزیز می کرد گذشته است. به هنگامی که ما در گشت بودیم او کارهای بیرون را انجام می داد و خرید می کرد و میوه و شیرینی و همیشه هم چند تاگل می آورد. چون آن وقتها هم که ما خیلی فقیر بودیم و مادرم عصرهای شنبه برای خرید می رفت همیشه مقدورش بود که یک پنی گل شببو بخرد. گاهی اوقات گرفته و پکر بود و سردی او مرا غمگین می کرد، زیرا رفتارش در خانه طوری بود که انگار مهمان است نه مادر ما. پس از یک ماه خواست به لندن برگردد، چون عجله داشت که هرچه زودتر خانه ای بگیرد تا وقتی که ما از گشت برگشتیم جا و مکانی داشته باشیم. از طرفی، همان طور که خودش می گفت بیش تر به صرفه بود که در خانه بماند تا با ما سفر کند و ما همیشه مجبور باشیم یک بلیت اضافی هم برای او بخریم.

آپارتمان بالای سلمانی خیابان «چستر» راکه یک وقت در آنجا منزل کرده بودیم اجاره کرد و با دو لیره پیش قسط هم مبل قسطی خرید. البته اتاقهای آن آپارتمان نه به وسعت و دلبازی اتاقهای کاخ ورسای بودند و نه به آن قشنگی و شیکی، ولی مادرم در اتاقها جعبههای پرتقال گذاشت و روی آنها را با پارچهٔ کتانی خوشریختی پوشاند، به طوری که حیالت

نیمکت به آنها داد. من و سیدنی، دو نفری چهار لیره و پنج شیلینگ در هفته درآمد داشتیم که از آن مبلغ یک لیره و پنج شیلینگ برای مادرمان می فرستادیم.

من و سیدنی در پایان گشت دوم خود به خانه برگشتیم و چند هفتهای را با مادرمان گذراندیم. ظاهراً سعی می کردیم که از بودن با او خوشحال باشیم ولی در باطن آرزو می کردیم که زودتر باز به گشت برویم، چون آپارتمان خیابان «چستر» راحتی و صفای آپارتمانهای شهرستانی را نداشت و از تفریحات کوچکی هم که اکنون من و سیدنی به آن عادت کرده بودیم خبری نبود. و مادرم بی شک متوجه این موضوع ببود. وقت رفتن که برای بدرقهٔ ما به ایستگاه راه آهن آمد ظاهراً خوشحال می نمود ولی ما هر دو در آن دم که او در کنار قطار ایستاده بود و لبخند می زد و دستمالش را به هنگام حرکت قطار تکان می داد آثار حزن و اندوه را در چهرهاش می خواندیم.

در حینی که گشت سوم خود را می زدیم مادرم ضمن نامه ای به ما خبر داد که به حکم بازی مضحک تقدیر، خانم لویز، نامادریمان که روزگاری من و سیدنی در خانهٔ خیابان «کنینگتن» با او زندگی کرده بودیم در نوانخانهٔ «لامبت»، یعنی همان جا که ما را مدتی در آن حبس کرده بودند، بدرود زندگی گفته و پسر جوانش را که به همان مدرسهٔ «هانول» که من و سیدنی بودیم می رفت بی کس در این دنیا گذاشته است.

مادرم نوشته بود که به دیدار آن پسر جوان رفته و خودش را به او معرفی کرده و گفته که من و سیدنی مدتی در خانهٔ خیابان «کنینگتن» با او و پدر و مادرش زندگی کرده ایم، ولی پسرک هر چه فکر کرده چیزی به خاطر نیاورده، چون در آن زمان چهار سال بیش تر نداشته، و از پدرش نیز هیچ چیز به یاد نمی آورده است. نوشته بود که پسرک اکنون ده سالش

است و نام خانوادگی اش همان نام خانوادگی دختری لویز است. ضمناً تا آنجا که مادرم پرس و جو کرده هیچ کس و کاری هم ندارد. نوشته بود که بچهای است خوشگل، بسیار ساکت و محجوب، با ظاهری اندوهناک. یک کیسه نقل و شیرینی و پرتقال و سیب برای او برده و به او قول داده که مرتباً به دیدنش برود، و بی شک مادرم تا لحظهای که خودش دوباره مریض شده و افتاده و ناچار شده که به تیمارستان «کین هیل» برگردد به وعدهٔ خود و فاکرده است.

خبر بیمار شدن مجدد مادرم ضربهٔ شدیدی برای ما بود، گرچه هیچوقت از جزئیات حادثه باخبر نشدیم. ما فقط یک خبر رسمی دریافت کردیم که میگفت او را ویلان و سرگردان و درحالی که حرفهای نامربوط میزده در کوچهها یافتهاند. از دست ما هیچکاری ساخته نبود جز اینکه راضی به سرنوشت شوم مادر بی چارهمان باشیم. او دیگر هیچگاه عقل خود را بازنیافت. بی چاره چندین سال در تیمارستان «کین هیل» تحلیل رفت تا روزی که ما استطاعت پیدا کردیم او را از آنجا بیرون بکشیم و به آسایشگاه آبرومندی بفرستیم.

گاهی اوقات خدایان بدبختی و نامرادی از اذیت و آزار مردم خسته می شوند و دریچهای از لطف و شفقت به روی ایشان می گشایند، چنان که در مورد مادر ما چنین شد. او هفت سال آخر عمر خود را در راحت و آرامش و در میان گلها و در پرتو خورشید گذراند و پسران رشید خود را می دید که به شهرت و عزتی مافوق آنچه او هرگز گمانش را هم نمی کرد رسیده بود.

به سبب گشتی که برای نمایش شرلوک هولمز در پیش داشتیم هفتهها سپری شد تا من و سیدنی توانستیم مادرمان را ببینم. گشت با گروه «فرومان» متوقف شد. در این بین، آقای هاری یورک صاحب تئاتر رویال در «بلاکبرن» امتیاز نمایش شرلوک هولمز را از فرومان خرید تا آن را در شهرهای کوچک به نمایش بگذارد. من و سیدنی در گروه جدید استخدام شدیم ولی حقوق ما به سی شیلینگ در هفته تقلیل یافت.

سقوط غمانگیزی بود بازی کردن در شهرهای کوچک شمال با گروهی گمنام. با این وصف، همین امر ذهن مرا تحریک کرد که این گروه را با گروه قبلی مقایسه کنم. سعی می کردم این مقایسه را نه آشکارا بلکه در موقع تمرینها، آن هم در ظاهر کمک به صحنه آرای جدید بکنم که مرتباً راجع به بازی های روی صحنه و تسلسل جوابها و دیگر مسائل فرعی از من سؤال می کرد و من مخصوصاً شرح می دادم که هر یک از این کارها چگونه در گروه «فرومان» صورت می گرفت. البته بازیگران دیگر از این فضولی های من خوششان نمی آمد و مرا پسرک ناهنجار و غیرقابل تحملی به حساب می آوردند. کمی بعد، کارگردان جدید یکدفعه با من درافتاد و برای تکمهای که از لباسم افتاده و چندین بار از این بابت به من اخطار کرده بود ده شیلینگ جریمهام کرد.

ویلیام جیلت، نویسندهٔ نمایشنامهٔ شراوی هلمز، با «مری درو» برای بازی در نمایشنامهای به اسم کلاریسا به لندن آمد. نقدهایی که از نمایشنامه شد و نیز ایرادهایی که به طرز بیان خود «جیلت» وارد آمد موجب شد که او نمایشنامهٔ کوچکی در یک پرده به عنوان جواب بنویسد به اسم «وضع اندوهبار شرلوی هولمز» که در آن خود جیلت هم بازی میکرد ولی یک کلمه حرف نمی زد. در این نمایشنامه فقط سه نقش بود: نقش یک زن دیوانه، خود هولمز و خانه شاگرد او. گویی ندای آسمانی بود که من تلگرافی از آقای «بستانت»، مدیر نمایش «جیلت»، دریافت کردم و

او در آن تلگراف از من خواسته بود به لندن بروم و در نقش بیلی، خانه شاگرد هولمز، با ویلیام جیلت بازی کنم.

من از نگرانی بر خود می لرزیدم، چون فکر نمی کردم که گروه ما در گشتی که در پیش دارد بتواند جانشینی برای بیلی، آن هم با مهلت به این کوتاهی، پیداکند و من چندین روز در انتظار در دناکی به سر بردم. تا دست آخر، گروه توانست بیلی دیگری پیداکند.

بازگشت به لندن برای بازی در تئاتر «وسستاند» برای من هیچ دست كمى از تجديد حيات نداشت. با اندك اتفاقى كه برايم مى افتاد سخت مجذوب بودم: ورودم به هنگام غروب به تئاتر «دوک دیورک» و ملاقاتم با آقای «پستانت» کارگردان که مرا تا جایگاه لژ پیش آقای جیلت برد و سخنان آقای جیلت پس از آنکه مرا به او معرفی کردند و از من پرسید: «مایلی با من در نمایش شرلوک هولمز بازی کنی؟» و هیجان من در جوابی که دادم و گفتم: «اوه! البته آقای جیلت!» همه و همه برای من هیجانانگیز بود. و صبح روز بعد، که بر صحنه منتظر فرا رسیدن ساعت تمرین بودم و خانم «میری درو» را برای نخستین بار دیدم که جالب ترین لباس سفید تابستانی ممکن را به تن داشت! و چه یکهای خوردم وقتی مخلوقی به آن زیبایی را در چنان موقعی از صبح زود دیدم! خانم با درشکهٔ مخصوص انگلیسی آمده و یک لکه جوهر روی پیراهن قشنگ خود دیده بود و می پرسید آیا متصدی ملزومات دوایی ندارد که بتواند این لکه جوهر را برطرف كند؛ و چون متصدى ملزومات قيافة مطمئني نشبان نداد كه مي تواند چنين خدمتي به خانم بكند او با ناز و عشوه تو أم با خشم داد زد: «اوه! چه بد!»

زیبایی خانم به درجهای بود که من از دستش لجم گرفته بود. به سبب اخم لبهای نازکش، نشان دادند دندانهای سفید و ردیفش، چانهٔ

دوست داشتنم اش، موهای به سیاهی شبقش و چشمان تاریک مرموزش ملامتش میکردم. به خشم و تندخویی تصنعی و به لطف و زیبایی خاصی که بر اثر این حالت پیدا کرده بود ایراد می گرفتم. در تمام مدتی که او با متصدی ملزومات صحبت می کرد با این که من نزدیک او ایستاده و محو تماشای جمالش شده بودم اندک اعتنایی به من نکرد، انگار من آنجا نبودم. من تازه پا به شانزده سالگی گذاشته بودم و همجواری با این لعبت زيبا أن حسن خيره كنندهاش مرا بر أن داشت كه سعى كنم وسوسه نشوم. لیکن آه و افسوس! وای خدایا، چقدر خوشگل بو د! برق بو د، صاعقه بو د! در نمایش یک پردهای وضع اندوهبار شرلوک هولمز خیانم «ایرن وانبر وگ» که بازیگر بسیار با استعدادی بود نقش زن دیوانه را بازی می کرد، و هم او بود که در تمام مدت نمایش حرف می زد، درحالی که هـولمز فقط نشسته بود و گوش مي داد. اين شيوه خاص او براي مسخره کردن نقدنویسان بود. جوابهای اول را من ادا میکردم: با سر و صدا وارد آبارتمان هولمز میشدم. و به درها می آوبختم، ضمن این که جمعیت هم با مشت روی درها ضرب گرفته بودند. سپس درحالی که من سعی میکردم هر طوری شده وضع موجود را برای هولمز تشریح کنم زن دیوانه وارد می شد! تا بیست دقیقه زنک دربارهٔ کاری که می خواست به هولمز محول کند حرفهای نامربوط می زد. هولمز مخفیانه چیزی می نوشت، زنگی می زد و نوشته را به دست من می داد. کمی بعد دو مرد قلدر وارد می شدند، زن دیوانه را کشان کشان بیرون می بردند و من و هولمز را تنها مي گذاشتند، و من مي گفتم: «حق با شما بود آقا، همان تيمارستان خوب بود!»

نقادان ایس شوخی را پسندیدند، لیکسن کلاریسا، یعنی همان نمایشنامهای که:جیلت برای خانم «میری درو» نوشته بود، با شکست

روبرو شد. نقادان ضمن ستایش از زیبایی خانم «میری درو» گفتند برای این که «ملودرام» بسیار خوبی از کار درآید متأسفانه زیبایی ایشنان کافی نیست. بدین جهت جیلت بقیهٔ فصل را به از سر گرفتن نمایش شرلوک هولمز به پایان برد و مرا هم برای نقش بیلی استخدام کردند.

من از اینکه با بازیگر هنرمند و معروفی مثل وبلیام جیلت همبازی شده ام چنان هیجانزده و ذوقزده شده بودم که یادم رفت دربارهٔ شرایط استخدامم چیزی بپرسم. در آخر هفته، آقای «پستانت» به حالت کسی که بخواهد عذرخواهی کند به من نزدیک شد و پاکتی در دستش بودکه برای من آورده بود. به من گفت:

«بهراستی خجلم که بیش از این مبلغ نمی توانم به تو بدهم، لیکن در مؤسسهٔ فرومان به من گفتند که من باید همان حقوقی را به تو بدهم که قبلاً داشتی، یعنی دو لیره و ده شیلینگ.»

من هم تعجب كردم و هم خوشحال شدم.

به هنگام تمرین نمایشنامهٔ شرلوک هولمز، بار دیگر خانم میری درو را خوشگل تر از همیشه زیارت کردم. و بنا این که تصمیم گرفته بودم که نگذارم وسوسهام کند کم کم حس کردم که دارم هر چه بیش تر در ورطهٔ عشق بی سرانجام و خاموشی فرو می روم. از این ضعف خود نفرت داشتم و سخت نسبت به خود خشمگین بودم که چرا جنبه ندارم و نمی توانم شخصیت خود را حفظ کنم. احساسات مختلطی داشتم: یعنی در آن واحد هم از آن زن متنفر بودم و هم دوستش داشتم؛ مضاف بر این که او واقعاً هم خوشگل و تودل برو بود و هم یکی از مهربان ترین زنها بود.

او در نمایشنامهٔ هولمز نقش خانم «آلیس فالکنر» را بازی میکرد و ما هیچ صحنهای که در آن با هم بازی کنیم نداشتیم. با این وصف من همیشه منتظر بودم و حساب میکردم که چه وقت ممکن است در راهرو یا سر

پلهها به او بربخورم و دستپاچه و رنگپریده شببخیری به او بگویم و او هم باگشاده رویی تمام جواب بدهد که: «شببخیر!» و بین ما دو نفر بجز همین یک کلمه هیچوقت ارتباط دیگری نبود.

نمایشنامهٔ هولمز با تنوفیق روبرو شد، ملکه الکساندرا در یکی از شبهای نمایش حضور یافت. در اثر سلطنتی با پادشاه یونان و شاهزاده کریستیان یک جا نشسته بودند. بی شک شاهزاده نمایشنامه را برای شاه توضیح می داد، چه، در حساس ترین موقع، آن وقت که من و هولمز تنها در صحنه بودیم و هر دو هم ساکت بودیم صدایی زنگدار با لهجهای غلیظ در تالار پیچید که می گفت: «برای من نقل نکن! برای من نقل نکن!»

دیون بوسیکلت در تئاتر دوک دیورک برای خود مقامی داشت و هر وقت از آنجا رد میشد یک ضربهٔ خفیف تشویق آمیز به سر من میزد؛ درست مثل هال کین که اغلب برای دیدن جیلت به پشت صحنه می آمد. من حتی یک بار این افتخار را پیدا کردم که لرد کیچنر به رویم لبخند زد.

در حینی که نمایشنامهٔ شراوک هولمز را بازی می کردیم سر هنری ایروینگ مرحوم شد و من در مراسم به خاک سپردن او در کلیسای وست مینستر حضور یافتم. من چون جزو بازیگران تئاتر وستاند ببودم جواز عبور مخصوصی به من دادند و از این لحاظ بسیار بر خود بالیدم. در حین انجام دادن مراسم مذهبی، در بین مردان متشخصی چون لویس والر و دکتر والفرد بادی نشسته بودم. لویس والر قیافهٔ گرفته و متفرعنی داشت و در آن زمان بت افسانه ای تئاترهای لندن به شمار می رفت. دکتر والفرد بادی برای ایفای نقشهای پزشک و جراح مشهور بود و همیشه هم همین نقشها به او محول می شد، و من بعدها در نمایشی از او تقلید کردم. در آن لحظه والر نیم رخ خوشگلش را عرضه کرده و چنان بود که گفتی به جای خود میخکوب شده است؛ چنان که نه به راست نگاه می کرد و نه به چپ.

اما دکتر بادی برای اینکه در موقع پایین فرستادن جنازهٔ سر هنری دید بهتری داشته باشد پشت سر هم قبر دوکی را با جلو چشمان خشم آلود و تحقیر کنندهٔ آقای والر لگد میکرد. من به سهم خود از هر چه تماشا بود گذشتم و سر جای خود نشستم، و فقط پشت اشخاصی را می دیدم که جلو من ایستاده بودند.

دو هفته پیش از آخرین نمایش شرلوک هولمز، آقای بوسیکلت معرفی نامهای به من داد تا پیش آقا و خانم کندال که بسیار مشهور بودند ببرم، به امید اینکه در نمایشنامهٔ جدیدشان نقشی به دست بیاورم. این آقا و خانم تازه یک سری نمایشهای موفق در تئاتر سنت جیمز داده بودند. وعدهٔ ملاقات ساعت ده صبح بود و من بایستی خانم کندال را در کانون تئاتر ببینم. خانم بیست دقیقه دیر کرد. آخر شبحی از دور در کوچه پیدا شد که خانم کندال بود. زنی بود چاق و سنگین که وقتی مرا پذیرفت بلافاصله گفت:

«آه، آن جوان شما هستید! ما به زودی با یک نمایشنامهٔ تازه برای یک گشت شهرستانی راه می افتیم، و من دلم می خواست که شما نقش خودتان را جلو من بخوانید. اما حالا ما خیلی گرفتاریم. لطفاً ممکن است فردا صبح، همین ساعت، به این جا بیایید؟»

بهسردي جواب دادم:

«متأسفم خانم، من اصلاً نمی توانم در خارج از لندن شغلی قبول کنم.» و کلاهم را برداشتم، از کانون تئاتر بیرون آمدم، درشکهای را که از آنجا می گذشت صدا زدم... و نشان به آن نشان که ده ماه آزگار بی کار ماندم. شب آخری که نمایش شرلوک هولمز در تئاتر دوک دیورک بر صحنه بود و فردای آن شب خانم میری درو می بایست به آمریکا برگردد من تنها سر به خیابان گذاشتم و تصمیم گرفتم که غم و حرمان خود را در الکل

غرق کنم. میری را دو سه سال بعد دوباره در فیلادلفی دیدم. آنجا گشایش تئاتر جدیدی را رهبری میکرد که بایستی من با دستهٔ «فردکارنو» در آن بازی کنم. باز به همان زیبایی و دلربایی نخستین بود. در آن هنگام که او به ادای سخنرانی مختصری مشغول بود من از پشت صحنه و با بزک و گریمی که کرده بودم نگاهش میکردم، ولی آنقدر رو نداشتم که خودم را به او بشناسانم.

در همان حین که نمایش های شرانوک هولمز در خود خیابان لندن به پایان میرسیدگشت خارج از لندن نیز خاتمه مییافت، به طوری که من و سیدنی بیکار شدیم. لیکن سیدنی وقت خود را به جستجوی کار تملف نکرد. در نشریهای حرفهای مربوط به اهل تئاتر و موسوم به ارا اعلانی دید و در دستهای از بازیگران آکروبات به اسم دستهٔ «چارلی مانن» استخدام شد. در آن زمان از این دستهها زیاد بودند که در کافهها دوره میگشتند، و بیش تر بازیگران مقلد بودند. کمدیهای هزل و مسخره بازی می کردند که موسیقی شاد و مطبوعی نیز همراهیشان میکرد. مردم از آنها بسیار خوب استقبال مي كردند. مشهورترين و جالبترين اين دستهها دسته «فردکارنو» بود که برنامه های کمدی بسیار مفصلی داشت. نام هر یک از كمدىها با كلمة «پرنده» شروع مىشد، مثلاً «پرندگان سحرخيز»، «پرندگان سوت زن»، «پرندگان بدیمن» و... کارنو با شروع از همین سه کمدی کوچک یک مؤسسهٔ عظیم نمایشی شامل بیش از سی شرکت با برنامهٔ وسیعی از نمایشهای شکلکی نوئل گرفته تاکمدیهای موزیکال تأسیس کرد، و از مکتب او بازیگران کمدی درخشانی چون فرد کیپچن، جورج گریوز، هاری ولدن، بیلی ریوز، چارلی بل و بسیاری دیگر بیرون آمدند. همان وقتها که سیدنی در دستهٔ «مانن» کار می کرد «فرد کارنو» او را

ديد و با حقوق چهار ليره در هفته استخدامش كرد. من كه چهار سال از

## داستان کودکی من ۱۴۰

سیدنی کوچک تر بودم برای یک مدیر تئاتر هنوز داخل آدم حساب نمی شدم، ولی در مدتی که در لندن بازی می کردم مبلغی پول پسانداز کرده بودم، و در آن وقت که سیدنی در گشت دورهای به کار مشغول بود من در شهر مانده بودم و وقتم را در کافه ها می گذراندم.

## نخستين عشق

اکنون به آن سن بحرانی و ناراحت کنندهٔ جوانی رسیده بودم و همان احساساتی را داشتم که همهٔ پسربچههای شانزده تا هجده ساله دارند. من طرفدار نقشهای تو آم باگستاخی و بی پروایی و دوستدار «ملودرام» یعنی درامهای تودهای عوامپسند بودم، آدمی بودم رژیایی که اشکم در مشکم بود و از زندگی پکر بودم، ضمن این که آن را می پرستیدم؛ خلاصه فکر و روح من هنوز در پیلهای بود که گاهی بلوغ و پختگی با جهشهای ناگهانی از آن سر برمی کشید. در دخمهای از آیینههای زشت کننده گیر کرده بودم و جاه طلبی در من با حرکات ناگهانی و کوتاه تجلی می کرد. کلمهٔ «هنر» هرگز با به به کلهٔ من فرو رفت و نه در قاموس من معنایی پیدا کرد. تثاتر برای من فقط راهی برای معاش بود و همین.

عاقبت در سیرک «کیسی» در یک صحنهٔ مسخره، در نمایشی به نام دیک تورپین راهزن، و در نمایشی با دکتر والفرد بادی نقشی پیدا کردم. با دکتر بادی توفیق بیش تری یافتم، چون نمایش او چیزی بالاتر از حد یک کمدی مبتذل بود. در این جا نقش من تقلید از یک پروفسور، یک دانشمند،

بود و من خوب توانستم خودم را بهصورت او دربیاورم. من بازیگر درجهٔ اول گروه بودم و سه لیره در هفته دستمزد میگرفتم. یک دسته پسربچه هم بودند که نقش آدم بزرگها را در صحنهای که کوچهٔ باریکی بود بازی میکردند. به نظر من این نمایشی از نوع پست بود، لیکن همین به من فرصت می داد که ورزیدگی خود را در بازیگری تکمیل کنم.

وقتی سیرک کیسی در لندن نمایش می داد شش تن از ما بمچه ها در خیابان کنینگتن در خانهٔ پیرزنی به اسم خانم فیلدز، که بیوهٔ شصت و پنجساله ای بود و سه دختر داشت پانسیون شدیم. اسم دخترها عبارت بود از: فردریکا، تلما، و فوب. فردریکا زن یک مبلساز روسی شده بود که مردی بسیار خوب مهربان ولی بی اندازه زشت و بدقیافه بود و صورتش به چهرهٔ تاتارها می مانست و موهایش خرمایی و سبیلش سفید و چشمش کمی چپ بود. ما هر شش نفر غذامان را در آشپزخانه می خوردیم و به همین جهت با تمام افراد خانواده به خوبی آشنا شدیم. و اما سیدنی در لندن کار می کرد و همان جا هم منزل گرفته بود.

وقتی سیرک کیسی را رها کردم و رفتم باز به همین خیابان کنینگتن برگشتم و باز در خانهٔ میسز فیلدز منزل کردم. پیرزن بسیار مهربان و بردبار و زحمتکش بود و تنها منبع درآمدش همین دو سه اتاقی بود که به اجاره می داد. دختر بزرگش فردریکا که شوهر داشت در خانهٔ شوهرش زندگی می کرد. تلما و فوب در منزل مادرشان بودند و در کارهای خانه به او کمک می کردند. فوب پانزده سال داشت و زیبا بود. چهرهٔ جذابی داشت که آدم را تحت تأثیر خود می گرفت و من، هم از نظر جسمی و هم از لحاظ عاطفی، سخت شیفتهٔ او شده بودم. با این وصف با تمایل خودم مبارزه می کردم، چون هنوز هفده سالم تمام نشده بود و احساسی هم که نسبت می کردم، چون هنوز هفده سالم تمام نشده بود و احساسی هم که نسبت به دخترها داشتم احساسی پاک و شرافتمندانه بود. او هم دختر پاک و

مقدسی بود و به همین جهت هیچ اتفاقی بین ما نیفتاد. معهذا او نیز به من علاقهمند شد و ما با هم بسیار دوست شدیم.

افراد خانوادهٔ فیلدز آدمهای بسیار احساساتی بودند وگاهگاه دعواهای سختی بین دو عضو خانواده درمی گرفت. آنچه موجب بگومگو می شد بیش تر این بود که معلوم شود مثلاً امروز خانهداری نوبت کیست. تلماکه سنش در حدود بیست سال بود قیافهٔ خانمهای متشخص را به خود می گرفت و حاضر نبود دست به سیاه و سفید بزند. تنبل همیشه می گفت نوبت فردریکا یا فوب است. کمکم بگومگو به صحنهٔ هتاکی و بدزبانی تبدیل می شد که در خلال آن عقده های فراموش شده را رو می کردند و اسرار خصوصی یکدیگر را فاش مینمودند. مثلاً بانو فیلدز میگفت که تلما از وقتی با آن وکیل جوان لیورپولی روی هم ریخته و به خانهٔ او رفت و آمد میکند برای ما خانم شده و خانهداری را کسرشأن خود می دانند. و سپس از وراجی خود چنین نتیجه میگرفت: «بسیار خوب، پس تـو اگـر بهراستی خانم شدهای برگرد پیش همان وکیل لیورپولی خودت و با او زندگی کن... فقط یادت باشد که او هم تو را به فلان جایش نمی مالد.» و برای اینکه به حرفهای خود جنبهٔ زنندگی بیشتری داده باشد یک فنجان چایی خوری از روی میز برمی داشت و محکم می کوبید به زمین که صد تکه می شد. تلما از پشت میزی که نشسته بود تکان نمی خورد و مثل یک خانم متشخص خم به ابرو نمی آورد. سپس او هم به آرامی و خونسردی، یک فنجان چای خوری برمی داشت و فقط ولش می کرد روی زمین که می شکست، و آنوقت می گفت: «کاسهٔ صبر من هم ممکن است لبریز بشود.» و بلافاصله فنجان دیگری برمیداشت و میشکست، و بعد فنجانی دیگر و باز یکی دیگر، تا جایی که کف اتباق پر از خردهچینی می شد. و مادر بی چاره و خواهرها از ناچاری نگاهش می کردند. مادر ناله می کرد و می گفت: «نگاهش کنید، نگاهش کنید! چه دیوانه بازی ای در آورده است!» و از فرط عصبانیت قندان را هم به دستش می داد و می گفت: «بفرما، اگر چیز دیگری نیست بشکنی این را بشکن!» و تلما با کمال پررویی قندان را هم با همان خونسردی می گرفت که بیندازد و بشکند.

در این مواقع، فوب نقش داور را بازی میکرد. او دختر عادل و با انصافی بود و حرمت بزرگترهای خانواده را نگاه میداشت. معمولاً پیشنهاد میکرد که کارهای خانه را خودش بکند، و میخواست به این وسیله به دعوا خاتمه بدهد، ولی تلما قبول نمیکرد.

من نزدیک به سه ماه بود بیکار مانده بودم و سیدنی خرج نگاهداری مرا می داد، یعنی مبلغ چهارده شیلینگ از بابت پانسیون من به خانم فیلدز می پرداخت. او در دستهٔ «فردکارنو» برای خودش هنرپیشهٔ سرشناسی شده بود که طرف توجه بود و اغلب با آقای کارنو دربارهٔ برادر کوچک و با استعداد خودش که من باشم صحبت کرده بود، ولی گوش آقای کارنو بدهکار نبود، چون عقیده داشت که من هنوز خیلی جوان و ناپختهام.

در این زمان، بازیگران یهودی در لندن مشهور خاص و عام بودند و من به فکر افتادم که جوانی خودم را با گذاشتن ریش فاووری استتار کنم. سیدنی دو کتاب به من داد و من مقداری قواعد و اصول موسیقی مربوط به آواز و مقداری مکالمهٔ کمدی را که از یک مجموعهٔ شوخیهای آمریکایی به اسم «بودجهٔ مادیزون» برداشته بودم در آنها وارد کردم. هفتهها با بازی کردن در حضور خانوادهٔ فیلدز به تمرین پرداختم. آنها دقت و علاقه نشان می دادند و تشویقم می کردند و فقط همین.

در «موزیک هال» فورستر که تئاتر کوچکی چسبیده به «مایل اندرود» در وسط محلهٔ کلیمی ها بود به مدت یک هفته بهطور آزمایشی و بدون حقوق استخدام شدم. قبلاً در همان محل با سیرک کیسی بازی کرده بودم

و مدیر «موزیک هال» معتقد بود که چون بچهٔ با استعدادی هستم باید به من فرصت داده شود تا خودی نشان بدهم. امیدها و رؤیاهای من برای آینده بستگی به آن یک هفته آزمایش داشت. پس از بازی در تئاتر فورستر بعید نبود که در تمام نمایشهای سیار و مهم انگلستان بازی کنم، و کسی چه می داند، شاید تا یک سال بعد اسمم بالای همهٔ اسم ها در اعلانهای تئاتر دیده می شد. به خانوادهٔ فیلدز قول داده بودم که اگر نمایشم خوب گرفت و گل کرد برای همه شان بلیت تهیه کنم.

فوب گفت:

«من گمان میکنم که شما، در صورت توفیق در نمایش، دیگر نخواهید با ما زندگی کنید.»

من با ملاحت خاصي گفتم:

«البته که باز با شما زندگی میکنم.»

دوشنبه روزی، مسر ظهر، تمرین بود با ارکستر برای آوازها و مکالمههای کمدی، و من از تمرین مثل یک بازیگر حرفهای کهنه کار خوب درآمدم، اما فکر گریم و بزک خود را نکرده بودم و نمی دانستم خودم را چه جوری بسازم. ساعتها قبل از نمایش شب، در اتاقک خودم ماندم و به خودم ور رفتم، ولی با همهٔ آن رنگ و روغنها که مصرف کردم باز نتوانستم کم سالی خود را بپوشانم. خیلی سعی کردم نقش زیاد مهمی باز نتوانستم کم سالی خود را بپوشانم. خیلی سعی کردم نقش زیاد مهمی نداشته باشم ولی نمایش من نسبتاً ضدیهود بود و شوخی هایم نیز مثل لهجهٔ یهودی ام نهتنها کهنه بلکه بی مزه هم بود. از این گذشته خودم هم مضحک نودم.

بعد از دو سه شوخی اول، جمعیت شروع کرد به پرتاب سکهٔ پول و پوست پرتقال و پاکوبیدن به زمین و هو کردن. اول هیچ متوجه نبودم که اوضاع از چه قرار است، و سپس وحشت آن مراگرفت. من بر سسرعت

عمل افزودم و آهنگ حرف زدنم را تند کردم، ولی هنو و جنجال و فحشهای رکیک و سکهٔ پول خرد و پوست پرتقال همچنان بر سر و روی من می بارید. از صحنه که بیرون آمدم منتظر اظهار نظر آقای مدیر نشدم، یک سر به اتاقک خود برگشتم، بزکهایم را پاک کردم، تئاتر را ترک گفتم و دیگر هرگز به آن جا حتی برای پس گرفتن نوشتههای خود برنگشتم.

وقتی به خیابان کنینگتن رسیدم دیروقت بود و خانوادهٔ فیلدز به بستر رفته بودند، و من از این موضوع بسیار خوشحال شدم. صبح، سر صبحانه، خانم فیلدز پرسید که نمایش شب گذشته چگونه بود. من خودم را به آن راه زدم و فقط گفتم: «ای! خوب بود. فقط من باید تغییراتی در گریم خودم بدهم.»

خانم به من گفت که از قضا شب گذشته فوب برای دیدن من به تئاتر آمده بود ولی به هیچکداممان چیزی نگفت چون خیلی خسته بود و خوابش می آمد. وقتی من فوب را دیدم او هیچ اشاره نکرد و من هم چیزی نگفتم. به علاوه، نه خانم فیلدز هرگز حرفی در این باره زد و نه هیچیک از اعضای دیگر خانواده، و از این همه من مابقی ایام هفته را به برنامهٔ تئاتری خود ادامه ندادم هیچکس اندک تعجبی از خود نشان نداد.

خدا را شکر که سیدنی هنوز در گشت بود و من از مصیبت این که ناکامی خودم را برای او حکایت کنم راحت شدم. اما مثل این که خودش حدس زده یا یکی از افراد خانوادهٔ فیلدز چیزی به او گفته بود، چون هرگز در این باب چیزی از من نپرسید. خیلی سعی کردم تا خاطرهٔ آن شب وحشتناک را از ذهن خود بزدایم، لیکن این ناکامی اثر انکارناپذیری بر حس اعتماد به نفس من باقی گذاشت. این تجربهٔ تلخ به من آموخت که به خودم با دید واقع بین تری بنگرم. فهمیدم که هنرپیشهٔ کاباره نیستم، این استعداد را ندارم که بین خودم و تودهٔ تماشاچی محیطی از صمیمیت

بیافرینم، و خودم را با این حرف دلداری می دادم که بازیگر معمولی هستم. به هر حال پیش از اینکه، به اصطلاح اهل فن، دوباره روی پای خودم بند شوم مقدر چنین بود که با یکی دو ناکامی دیگر مواجه شوم. در هفده سالگی در نمایشی تحت عنوان فرماندهٔ شادمان که بسیار محقر و مبتذل بود و بیش از یک هفته بر صحنه نماند در نقش مرد اول بازی کردم. ستارهٔ نمایش که به اصطلاح همسر من بود زنی بود پنجاه ساله. هر شب تلوتلو خوران روی صحنه می آمد و از دهانش بوی گند عرق جو بیرون می زد. و من که شوهری پرشور و عاشق پیشه بودم می بایست او را در آغوش بگیرم و ببوسم. این واقعه هوس هرگونه مرد اول شدن را از سر من به در کرد.

پس از آن سعی کردم نمایشنامه بنویسم. یک نمایشنامهٔ کمدی تحت عنوان دوازده مرد عادل که نمایشی بود مضحک و عامیانه و موضوع آن عبارت بود از یک هیئت منصفه که دربارهٔ نقض یک قول عروسی جر و بحث میکردند. یکی از اعضای هیئت منصفه کر ببود و لال و دیگری مست بود و سومی پزشکی بود حقه باز و شمارلاتان. من فکر این نمایشنامه را به مردی به نام «چارکوت» فروختم که وردست خودش را با هیبنوتیزم خواب میکرد و او را با چشم بسته در یک کالسکه دو کروکه در شهر میگرداند، و خودش هم درحالیکه در انتهای کالسکه می نشست با حرکات دستش او را هیبنوتیزم میکرد. این مرد به ازای متن نمایشنامهام سه لیره به من پول داد ولی از من خواست که خودم آن را کارگردانی کنم. ما بازیگرانی استخدام کردیم و در سالن کلوب، ببالای میکدهٔ «شاخها» واقع در خیابان کنینگتن به تمرین پرداختیم. یکی از بازیگران پیر غرغرو گفت که نمایشنامه نهتنها بند نوشته شده بلکه اصلاً مبتذل و خرعقانه است.

روز سوم در وسط تمرین بودیم که یادداشتی از طرف چارکوت بهدست من رسید. در آن یادداشت نوشته بود که تصمیم گرفته است نمایشنامهٔ مرا بر صحنه نیاورد. چون آدم شجاع و نترسی نبودم یادداشت را در جیبم چپاندم و به تمرین ادامه دادم. جرئتش را نداشتم که موضوع را به بازیگران بگویم. به جای این کار، موقع ناهار به ایشان گفتم که برادرم می خواهد با شما حرف بزند. سیدنی را به گوشهای از اتاق خواب کشیدم و یادداشت چارکوت را به او نشان دادم. او پس از خواندن یادداشت از من پرسید:

«مگر تو موضوع را به اینها نگفتهای؟»

زمزمه كنان گفتم:

«نه که نگفتهام.»

«خوب، پس به ایشان بگو.»

گفتم:

«نمی توانم چنین کاری بکنم. بعد از این که سه روز بی خودی تمرینشان داده ام البته که نمی توانم.»

سیدنی به صدای بلندگفت:

«ولی اینکه تقصیر تو نیست. به ایشان بگو دیگر!»

من خودداری نتوانستم و زدم زیرگریه، و در آن حالگفتم:

«به ایشان چه بگویم؟»

«خوب دیگر، خر نشو!»

و خودش از جا برخاست، به اتاق بغل دستی رفت، یادداشت چارکوت را به ایشان نشان داد و ماجرا را برای آنها تعریف کرد. بعد، همهٔ ما را به میکدهٔ گوشهٔ خیابان برد تا ساندویچی بخوریم و گیلاسی مشروب بنوشیم.

بازیگران تئاتر آدمهایی هستند غیرقابل پیشبینی. آن بازیگر پیر قلابی

که به آن شدت غرغر و اعتراض میکرد در اینجا بیش از همهٔ ما خودش را موقر و فیلسوفوار نشان داد، و وقتی سیدنی برای او تعریف کرد که من در چه حالی هستم قاه قاه خندید، دستی به پشت من زد و گفت:

«تو چرا ناراحت می شوی، پسرم؟ تقصیر تو که نیست، تـقصیر از آن چارکوت رذل بی همه چیز است.»

پس از ناکامی در قضیهٔ فورستر همهٔ تلاشهایم به یأس و مصیبت منجر می شد. با این وصف، جوانی همیشه یک عامل فوقالعادهٔ خوشبینی و امید است، چون به حکم غریزه حس میکند که بدبیاری موقتی است و دوران مداوم بدبختی همان قدر نامتحمل است که فکر کنیم راه بسخت همیشه راهی راست و باریک خواهد بود. به هر حال در هر دو صورت، ناگزیر راه پیچی پیدا خواهد کرد.

و بهراستی که در مورد من نیز ورق بسرگشت. روزی سیدنی به من اطلاع داد که آقای کارنو میخواهد مرا ببیند. سیدنی به من گفت که آقای کارنو از یکی از بازیگران خود ناراضی است. این بازیگر در نمایشنامهٔ مسابقهٔ فوتبال که از نوشته های خود آقای کارنو است و توفیق بسیار داشته است طرف صحبت آقای «هاری ولدن» است. ولدن از بازیگرانی بود که مردم بسیار دوستش داشتند و تا حین مرگش که در سال های سی پیش آمد همچنان محبوب ماند.

آقای کارنو مردی بود کوتاه قد، چهارشانه و سیاه سوخته، با چشمانی گیرا و کاونده که دایم آدم را ورانداز می کرد. کار خود را با آکروبات روی بارفیکس شروع کرده و سپس سه بازیگر مسخره به دور خود جمع کرده بود. این چهار تن هستهٔ اصلی برنامههای نمایش کمدی را تشکیل دادند. خود او بازیگر بسیار خوبی بود و نقشهای متعددی آفرید. حتی در آن

موقع هم که پنج گروه دیگر او دوره میگشتند و نمایش می دادند خودش همچنان به بازی ادامه می داد.

یکی از اعضای مؤسس حکایت میکند که در چه شرایطی کارنو بازنشسته شد. شبی در منچستر، پس از بازی در یک نمایش، گروهی که او در آن بازی کرده بود لب به شکوه و شکایت گشود و گفت که کارنو در وقت لازم جوابهایی را که بایستی بدهد نمی داده و جنبهٔ کمدی بازی را ضایع کرده است. کارنو که تا آنوقت با پنج گروه نمایشی خود پنجاه هزار لیرهٔ استرلینگ جمع کرده بودگفت:

«بسیار خوب، بچههای من، حال که عقیدهٔ شما چنین است من دیگر از بازی دست میکشم!»

سپس کلاه گیس خود را از سر برداشته، آن را روی میز کوچک آرایش انداخته و لبخندزنان افزوده بود:

«و شما مى توانيد اين حركت مرا به جاى استعفا تلقى كنيد.»

خانهٔ آقای کارنو در کوچهٔ «کولد هاربرلین» در خیابان «کمبرول» واقع بود. وصل به خانهٔ او انبار سرپوشیدهای بود که او دکور بیست نمایش خود را درآن میگذاشت. دفتر کار او نیز در همانجا بود. وقتی وارد شدم مرا به گرمی پذیرفت و به من گفت:

«سیدنی به من گفت که شما چقدر خوب بودهاید. فکر میکنید که بتوانید در نمایش مسابقهٔ فوتبال جواب حرفهای آقای هاری ولدن را بدهید؟»

هاری ولدن با شرایط خاص و با حقوق سی و چهار لیره در هفته استخدام شده بود.

من با اطمينان خاطر گفتم:

«من فقط فرصت مي خواهم كه خودم را نشان بدهم.»

لبخند زد وگفت:

«هفده ساله هنوز بچه است و تازه شما هفده ساله هم بهنظر نمي آييد.»

من به لاقيدي شانه بالا انداختم وگفتم:

«این مسئلهای نیست؛ با بزک و گریم حل می شود.»

كارنو قاه قاه خنديد. بعدها به سيدني گفته بود كمه همان شانه بالا انداختن من موجب شده بود استخدامم كند. به من گفت:

«بسیار خوب، ببینم چه کار می توانید بکنید.»

استخدام من بهطور آزمایشی و به مدت دو هفته با حقوق سه لیره و ده شیلینگ در هفته بود، و اگر از کارم رضایت پیدا میکردند یک قرارداد یک ساله با من می بستند.

یک هفته وقت داشتم نقش خودم را قبل از نخستین نمایش در «کولیزیوم لندن» مطالعه کنم. کارنو به من گفت به «امپایر شفردزبوش» یعنی به آنجا که نمایشنامهٔ مسابقهٔ فوتبال بر صحنه بود بروم و مردی را که قرار بود به جایش بازی کنم ببینم. باید اقرار کنم که یارو مردکی کسالت آور و گوشت تلخ بود و من بی هیچ شکسته نفسی می دانستم که بهتر از او می توانم بازی کنم. نقش او احتیاج داشت به این که به شیوهٔ مضحک تری بازی شود و من تصمیم گرفتم که به همان ترتیب عمل کنم.

دوبار بیش تر اجازهٔ تمرین به من ندادند، چون آقای ولدن نمی توانست بیش از این به من وقت بدهد. راستش برای آن دو مرتبه تمرین هم اوقاتش تلخ شده بود چون این کار مانع می شد از این که او به بازی گلف که مورد علاقهاش بود برود.

در تمرینها زیادگل نکردم. چون حرفها راکند ادا میکردم احساس

کردم که ولدن از صلاحیت من برای ایفای این نقش زیاد مطمئن نیست. سیدنی که روزی همین نقش را بازی کرده بود اگر آنوقت در لندن بود می توانست به من کمک کند، ولی او در گشت بود و در نمایشنامهٔ دیگری بازی می کرد.

هرچند مسابقهٔ فرتبال یک نمایشنامهٔ مضحک بود تا پیش از روی صحنه آمدن ولدن خنده از کسی درنیامد. با ورود او به صحنه همهچیز همراهش می آمد، و از آنجاکه ولدن بهراستی بازیگر بسیار خوبی بود از آن لحظه که بر صحنه ظاهر می شد پشت سر هم مردم را می خنداند.

شب اول نمایش در کولیزیوم لندن که من به صحنه می آمدم اعصابم مثل فنر ساعت کشیده و ناراحت بود. آن شب من می بایست اعتماد به نفسی را که از دست داده بودم اعاده کنم و ننگی را که از ناکامی در فورستر داشتم بزدایم. در راهروهای پشت آن صحنهٔ بزرگ راه می رفتم، و دعا می خواندم، و تشویش و ترس روی هم به دلم می نشستند.

موسیقی به غرش درآمد! پرده به کنار رفت! روی صحنه گروهی مرد بودند که شیرینکاریهای ژیمناستیک میکردند. آخر بیرون رفتند و صحنه را خالی گذاشتند. همان وقت بود که من بایستی وارد شوم، درحالی که دستخوش انواع و اقسام نگرانیهای قابل تصور بودم پیش رفتم. یا آدم نشان میدهد که کسی است و قادر است با حوادث پیش بیاید، یا فرو میریزد و زیر پاله میشود. از آن لحظه که پا بر صحنه گذاشتم احساس سبکباری کردم و همه چیز به نظرم روشن آمد. در حین ورود به صحنه به عمد پشتم به مردم بود، و این فکری بود که خودم کرده بودم. از پشت حالت معصومانهای داشتم با ژاکت و کلاه بلند و عصا و بودم. از پشت حالت معصومانهای عهد ادوارد. سپس رو به طرف جمعیت زنگال، درست از نوع مقلدهای عهد ادوارد. سپس رو به طرف جمعیت برگرداندم و دماغ قرمزم را نشان دادم. خنده از جمع برخاست. همین

موجب شد که نبض جمعیت را در دست بگیرم. من با حرکتی هیجانانگیز شانه هایم را بالا انداختم؛ بعد انگشتانم را به صدا درآوردم، و درحالی که روی پاهای خودم می چرخیدم و تلوتلو می خوردم عرض صحنه را طی کردم. در راه پایم به یک هالتر گیر کرد و عصایم به یک کیسه شن آویخته، از آنها که مشتزنها با آن تمرین می کنند، برخورد کرد و کیسه شن به تکان و حرکت درآمد و به وسط صورتم خورد. تعادلم را از دست دادم و نیمه بر زمین افتادم و عصایم محکم به پیشانی ام خورد. مردم از خنده ریسه رفتند.

از آن پس، از آن حالت گرفتگی درآمدم و سر تا پا نرمش و حرکت شدم. می توانستم به همان ترتیب تا پنج دقیقه صحنه را در اختیار بگیرم و بی آنکه یک کلمه حرف بزنم همچنان مردم را بخندانم. در وسط این نقل و انتقالات شلوارم از پایم افتاد. یک تکمهاش افتاده بود. شروع کردم به عقب تکمه گشتن و بازی درآوردن. یک چیز بی خودی را مثلاً از زمین برمی داشتم و بعد که می دیدم تکمه نیست آن را با عصبانیت پرت می کردم و می گفتم: «این خرگوشهای لعنتی!» و باز مردم قاه قاه می زدند زیر خنده.

کلهٔ هاری ولدن در راهروهای پشت صحنه مثل ماه شب بدر ظاهر شد. هرگز تا پیش از آمدن او به روی صحنه هیچکس نخندیده بود.

همینکه ولدن وارد صحنه شد من با حرکتی جالب مچش را گرفتم و زمزمه کنان گفتم: «زود باش یک سنجاق به من بده! شلوارم دارد می افتد!» همهٔ این حرکات خارج از برنامه بود. من مردم را برای هاری کاملاً آماده کرده بودم و او آن شب به پیروزی درخشانی رسید و با هم سؤال و جوابهایی هم به حرکات افزودیم که مردم را به خنده انداخت. وقتی پرده افتاد می دانستم که خوب از عهدهٔ آزمایش برآمده ام. بسیاری از اعضای گروه آمدند و به من دست دادند و تبریک گفتند. ولدن ضمن رفتن

به اتاقک خود سرش را به طرف من برگرداند و به لحنی خشک بـه مـن گفت: «بسیار خوب بود... عالی!»

آن شب پیاده به خانه برگشتم تا تمدد اعصابی کرده باشم. سر پل وست مینستر ایستادم و از لبهٔ پل به پایین خم شدم تا به تکانهای تیره و مخملی آب بنگرم. دلم میخواست از خیوشحالی گسریه کنم ولی نمی توانستم. زور می زدم و اخم به چهره می آوردم ولی اشکم درنمی آمد. از سر پل وست مینستر به «الیفنت اندکاسل» رفتم تنا یک فنجان چای بنوشم. دلم می خواست با یکی حرف بزنم اما سیدنی در گشت بود. کاش آنجا بود تا من می توانستم شرح آن شب موفقیت آمیز را برای او بدهم و بگویم که به خصوص بعد از شکست تلخ فورستر این موفقیت برای من چه مفهومی دارد.

خوابم نمی برد. باز بیرون آمدم و به طرف «کنینگتن گیت» رفتم تا یک فنجان دیگر چای بنوشم. ضمن راه رفتن دایم با خودم حرف می زدم و می خندیدم. وقتی دوباره خسته و کوفته به رختخواب رفتم ساعت پنج صبح بود.

شب اول خود آقای کارنو در آنجا نبود ولی شب سوم آمد، و وقتی من به صحنه درآمدم همه برای من دست زدند. سپس آقای کارنو به دیدن من آمد. لبش خندان بود و به من گفت که فردا صبح برای امضای قرارداد به دفترش بروم.

ماجرای موفقیت شب اولم را برای سیدنی ننوشته بودم ولی وقتی قرارداد امضا شد این تلگراف مختصر را به او مخابره کردم: «قرارداد برای یک سال با چهار لیره در هفته امضا. قربانت چارلی.» نمایشنامهٔ مسابقهٔ فوتبال چهارده هفته در لندن به نمایش گذاشته شد و سپس برای دوره در شهرستانها فرستاده شد.

شخصیتی که ولدن در نقش او بیازی میکرد آدمی بود احمق، از دهاتیهای لانکشایر که شل و ول حرف میزد. در شیمال انگلستان از نمایش ما بسیار خوب استقبال شد ولی در جنوب به آن خوبی نشد. شهرهای بریستول، کاردیف، پلیموت و ساتمپتون جاهایی بودند که در آنها از ولدن استقبال زیاد گرمی نشد. در نمایشنامه چنین بود که او می بایست به من کشیده بزند و مرا به ظاهر کتک بزند. یعنی در واقع تظاهر به سیلی زدن میکرد ولی کس دیگری در پشت پرده دستهایش را محکم به هم میکوبید تا واقعیتی بهصورت ظاهر صحنه بدهد. بعضی وقتها ولدن بهراستی به من سیلی میزد، و با چنان شدتی که هیچ لازم نبود، و گمان میکنم این کار را به اغوای حس حسادت میکرد.

در بلفاست وضع به منتها درجهٔ و خامت خود رسید. انتقادهایی که از ولدن شد، روحش را آزرد ولی در مورد من همه تمجید و ستایش بود. ولدن تاب تحمل نیاورد و آن شب در صحنه چنان مشت محکمی به صورت من کوبید که من از آن حالت مسخرگی درآمدم و از دماغم خون آمد. بعد از این حرکت زشت، به او گفتم که اگر بار دیگر چنین عملی را تکرار کند یکی از هالترهایی را که در صحنه هست بر فرقش خواهم کوبید، و اضافه کردم که اگر از حسادت می سوزد نیازی نیست به این که انتقامش را از من بگیرد.

در آن لحظه که به اتاقکهای خود برمیگشتیم به لَحن تحقیرآمیزی گفت:

«به تو حسودی کنم؟ خیال می کنی! من تنها در کونم بیش از همهٔ اعضای بدن تو استعداد دارم.»

در جواب گفتم:

## «بلی، استعداد تو فقط در کونت است!» و درِ اتاقک را محکم به هم کوبیدم.

وقتی سیدنی به لندن برگشت تصمیم گرفتیم آپارتمانی در خیابان «بریکستن» اجاره کنیم و چهل لیره هم به مبلمان اختصاص بىدهیم. بـه مغازهای در «نوینگتن باتس» که مبل و اثاث قدیمی دست دوم می فروخت مراجعه کردیم و به او توضیح دادیم که برای مبله کردن چهار اتاق چه مبلغ مى توانيم خرج كنيم. صاحب مغازه به حل مشكل ما علاقهمند شد و چند ساعت از وقت خود را به کمک کردن به ما اختصاص داد تا لوازم مناسب دست دوم پیدا کنیم. در سالن پذیرایی خود فـرشی پـهن کـردیم و کـف اتاقهای دیگر را «لینولئوم» گرفتیم و یک نیمکت مبلی با دو صندلی راحتی پشتی بلند نیز خریدیم. در یک گوشهٔ سالن تجیری از چوب مشبک گذاشتیم که از پشت با یک چراغ زرد روشن می شد و در کنج مقابل آن، روی یک سه پایهٔ طلایی رنگ، تصویری راکه در یک قاب طلایی بود جا دادیم. تصویر مرد لختی را نشان میداد که روی سکویی ایستاده بود و از گوشهٔ چشم به مرد ریشویی که بازیگر تئاتر بود و می خواست مگسی را شکار کند که روی لنبر او نشسته بود نگاه می کرد. به عقیدهٔ من این تصویر هنری و این تجیر دوچیز جالبی بودند که همهٔ رونق و جلوهٔ سالن از آنها بود. مجموع این اشیاء به عتیقههای بازار مراکش میماندند، با این وصف ما راضی و خوشحال بودیم. حتی یک پیانو هم خریدیم، وگرچه با این خرید مجبور شدیم از بودجهای که برای مخارج خود تعیین کرده بودیم پانزده لیره تجاوز کنیم، ولی به هر حال به ازای پولمان چیزهای خوبی داشتیم. آپارتمان کوی «گلنشا و منسنز» شمارهٔ ۱۵ در خیابان «بریکستن» منزل محبوب ما شد، و بهراستی پس از آنهمه گشت و ویلانی از فکر یافتن چنان جایی چقدر شاد بودیم! اکنون به قدر کافی توانایی مالی داشتیم که با پرداخت ده شیلینگ در هفته به پدربزرگ کمک کنیم. حتی توانستیم کارگری هم استخدام کنیم که هفتهای دوبار بیاید و منزلمان را تمیز کند، هرچند این کار ضرورت نداشت، چون ما به چیزی دست نمی زدیم و اتاق را کثیف نمی کردیم. در آنجا درست طوری زندگی می کردیم که گویی در معبدی منزل داریم. من و سیدنی در صندلی های پشتی بلند خود نرم و سبک لم می دادیم و به عالم خوشی فرو می رفتیم. دستگاهی برای پیشگیری حریق و نیمکتی هم از چرم قرمز خریده بودیم، و من از صندلی دسته دار به نیمکت چرمی و از نیمکت به صندلی می رفتم تا ببینم کدام یک راحت ترند.

در شانزده سالگی احساس و ادراک عشق با یک اعلان تئاتر به من الهام شد که دختر جوان و زیبایی را ایستاده بر تخته سنگ بزرگی نشان می داد و باد با گیسوانش بازی می کرد. من که از بازی گلف بدم می آید نمی دانم چرا همه اش خیال می کردم دارم با او بازی گلف می کنم و در تههای شنی مرطوب از شبنم می دوم و زمام اختیار خود را به دست طبش های احساس و سلامت و طبیعت داده ام. البته این خود احساسی از یک عشق افلاطونی بود اما عشق جوانی چیز دیگری است. با یک نگاه، با چند کلمه حرف اول کار (که اغلب نیز احمقانه است) در ظرف چند دقیقه زندگی سر تا پا تغییر می کند، طبیعت با ما بر سر مهر می آید و ناگهان همهٔ شادی ها و خوشی های پنهان خود را آشکار می کند. و این اتفاق عیناً برای شادی ها و خوشی های پنهان خود را آشکار می کند. و این اتفاق عیناً برای

اکنون نزدیک به نوزده سالم بود و هنرپیشه ای بودم که در گروه کارنو با توفیق نسبتاً خوبی روبرو شده بودم، ولی یک چیز کسر داشتم. بهار آمده و رفته بود و اینک تابستان نیز مرا با خلائی تنها میگذاشت. روال روزانهٔ

کارم دیگر شور و جلوهای برای من نداشت و محیط زندگیام کسالت آور شده بود.

آیسندهٔ خسود را به شکل گذران مبتذلی در بین مردمی مبتذل و کسلکننده می دیدم. این که آدم تنها کارش این باشد که برای تأمین معاش بدود و زحمت بکشد مرا راضی نمی کرد. این جور زندگی بردگی بود و کیف و لذت نداشت. غم و ناخرسندی بر جانم مستولی می شد، و یکشنبه ها یکه و تنها گردشی در باغهای ملی می کردم و به موسیقی گوش می دادم. دیگر نه مصاحبت شخص خودم برایم قابل تحمل بود و نه همنشینی باکسی دیگر. و طبعاً اتفاقی که بایستی بیفتد افتاد: عاشق شدم! ما در کافه کابارهٔ «امپایر استریتام» بازی می کردیم (در آن ایام هر شب می رفتیم). زود تر به امپایر استریتام می رفتیم تا بعد به کافه کابارهٔ می رفتیم). زود تر به امپایر استریتام می رفتیم تا بعد به کافه کابارهٔ کانتربوری» و از آن جا به «تیوولی» برویم. هنوز روز روشن بود که کارمان را شروع می کردیم. گرمای هوا خفه کننده بود و کافهٔ امپایر استریتام نیمه خالی؛ در ضمن بگویم که این وضع به هیچوجه از حالت حزن و اندوه می نمی کاست.

در هر صحنه، پیش از ما یک دسته خواننده و رقاص نمایش می دادند، به اسم دستهٔ «دختران ینگی دنیایی»، و من اغلب موفق به دیدارشان نمی شدم. شب دوم، در آن موقع که در راهروهای پشت صحنه به انتظار ایستاده و افسرده و بی دل و دماغ بودم یکی از دخترها روی صحنه، در موقع رقص پایش لغزید و افتاد و دیگران زدند زیر خنده. یکی از ایشان نگاهی به طرف من انداخت و به من خیره شد تا ببیند آیا من هم از این پیشامد به خنده افتاده ام یا نه. یکدفعه دیدم اسیر دو چشم زاغ درشت شده از شیطنت جرقه می زنند و صاحب چشم آهوی خوشخرامی

است با صورتی صاف و بیضی شکل، با لب و دهانی گوشتالو و هوسانگیز و با دندانهای سفید و ظریف. اثر نگاه او در من چنان بود که گویی برق مرا گرفت. وقتی از صحنه بیرون آمد از سن خواست آیینه را برایش نگاه دارم تا موهای پریشانش را شانه کند. این پیشامد به من فرصت داد که او را از نزدیک ببینم. این شروع ماجرا بود. روز چهارشنبه از او خواهش کردم که اگر ممکن است یکشنبه یکدیگر را ببینیم. او قاهقاه خندید و گفت:

«من که نمی دانم تو در زیر این گریم و این بینی قرمز چه قیافهای داری!» (من در نمایشنامهٔ پرندگان نعمه خوان نقش مستی را بازی می کردم با لباس و کراوات سفید.)

گفتم:

«امیدوارم دماغ خودم آنقدرها قرمز نباشد و خودم هم آنقدر پیر نباشم که به نظر می آیم. فردا شب عکسی از عکسهای خودم را برای تو می آورم تا ثابت شود که راست می گویم.»

شب بعد عکسی را که خودم جالب میدانستم و عکس جوان افسردهای بود با یک کراوات مشکی، برای او آوردم.

نگاهی به آن کرد و گفت:

«آه! شماکه خیلی جوانید! من شما را بسیار مسنتر خیال میکردم.» «خیال میکنید چند سال داشته باشم؟»

«دست کم سی سال.»

لبخند زنان گفتم:

«تازه دارم می روم توی نوزده سال.»

چون هر روز تمرین داشتیم غیرممکن بود بتوانم وعدهٔ ملاقاتی با او در ظرف آن هفته داشته باشم. با این وصف، به من وعده داد که یکشنبه ساعت چهار بعدازظهر در کنینگتن گیت یکدیگر را خواهیم دید. یکشنبه یکی از آن روزهای خوش و زیبای تابستان بود و آفتاب دمی از درخشیدن باز نمی ایستاد. من یک دست لباس تیره که کمرش تنگ و چسبان بود پوشیده و کراوات مشکی زده و یک عصای آبنوس هم به دست گرفته بودم. ده دقیقه به چهار مانده شیک و مرتب در میعادگاه ایستاده بودم و همهٔ مسافرانی را که از ترامواها پیاده می شدند زیرنظر داشتم.

ضمن انتظار، به این فکر افتاده بودم که من او را بدون بزک ندیده ام، و کمکم توی این خیال رفته بودم که قیافهٔ اصلی خودش باید چطور باشد. با همهٔ تلاشی که میکردم موفق نمی شدم خطوط چهرهٔ او را به یاد بیاورم. اندک واهمه ای بر وجودم چیره شد. نکند زیبایی او ساختگی و رؤبایی باشد! هر دختر جوانی که پیاده می شد و خوشگل نبود به تصور این که او است یأس و دلزدگی به جانم می ریخت. نکند دماغ سوخته بشوم؟ نکند فریب دل خیال پرور خود و تصنع های بزک را خورده باشم؟

سه دقیقه مانده به چهار کسی از تراموای پیاده شد و یکراست به طرف من آمد. با دیدن او دلم ریخت و سخت پکر شدم. دورنمای این که تمام بعدازظهر را باید با چنین قیافهای بگذرانم و خودم را مشتاق و خوشحال نشان بدهم آتشم میزد. با این وصف کلاهم را از سر برداشتم و لبخندی حاکی از خوشحالی تحویلش دادم. او نگاهی غضب آلود به من انداخت و به راه خود رفت. خدا را شکر که او نبود!

سپس، درست سر ساعت چهار، دختر جوانی از تراموای پیاده شد، رو به من پیش آمد و روبروی من ایستاد. بزک نداشت و زیباتر از اول بود. یک کلاه سادهٔ لبه باریک بر سر و یک نیمتنهٔ آبیرنگ ملوانی با تکمههای طلایی در بر داشت، و دستهایش در جیبش بود.

تا رسيد گفت:

«بفرما، دیدی که آمدم!»

من از دیدن او چنان دستپاچه شدم که به زحمت می توانستم حرف بزنم. لجم گرفته بود. نه حرفی برای گفتن به ذهنم می آمد و نه می دانستم چه بکنم. آخر با صدای دو رگهای گفتم:

«بیا یک درشکه بگیریم...»

بعد، خیابان را با نگاه ورانداز کردم، رو به طرف او برگردانـدم و بــاز گفتــم:

«دلت ميخواهد كجا برويم؟»

شانه بالا انداخت وگفت:

«هر جا تو دلت ميخواهد. فرق نميكند.»

«پس، بیا برویم به رستوران وستاند شام بخوریم.»

به لحني ملايم گفت:

«من شام خوردهام.»

گریا شدت هیجان من اسباب حیرت او شده بود، چون در تمام مسیری که طی میکردیم من پشت سر هم میگفتم: «میدانم که یک روز پشیمان خواهم شد... شما خیلی خوشگلید!» و بیهوده میکوشیدم خوشصحبت و جالب باشم و در او تأثیر ببخشم. از بانک سه لیره گرفته بودم و خیال داشتم او را به تروکادرو ببرم تا در آنجا، در محیطی آکنده از نغمههای موسیقی و ظرافت و زیبایی، بتواند مرا در رؤیایی ترین حالتم ببیند. میخواستم در همان وهلهٔ اول دلش را بهدست بیاورم. اما نگاه او همچنان می خواستم در همان وهلهٔ اول دلش را بهدست بیاورم. اما نگاه او همچنان برد، به خصوص این حرف که به او گفته بودم: «تو نمزیس من هستی»، و بود، به خصوص این حرف که به او گفته بودم: «تو نمزیس من هستی»، و این کلمهٔ نمزیس را تازه یاد گرفته بودم.

او زیاد درک نمیکرد که این حرفها از نظر خود من چه مفهومی دارد.

۱. Nemesis، الهه يوناني كيفر و پاداش كه سودجويان و جنايتكاران راكيفر مي.داد. ـ م.

شهوت در احساسات من زباد دخیل نبود و چیزی که بهخصوص برای من زیاد مهم بود مصاحبت او بود. در وضعی که من داشتم دیدار و برخورد با ظرافت و زیبایی بسیار بهندرت اتفاق می افتاد.

آن شب در تروکادرو زیاد سعی کردم راضی اش کنم که با هم شام بخوریم ولی کوششم بی نتیجه بود. فقط گفت برای این که با من همراهی کرده باشد حاضر است یک ساندویچ بخورد. و چون در یک رستوران بسیار شیک میزی را اشغال کرده بودیم من معتقد بودم که مجبورم یک غذای کامل سفارش بدهم، هرچند میل به غذا نداشتم. شام خوردن برای من عذابی بود. چون نمی دانستم از قاشق و کارد و چنگال و دیگر لوازم سر میز چگونه و به چه ترتیب استفاده کنم. ضمن صرف غذا خودنمایی می کردم و حرکات و اطوار اشراف منشانه از خود در می آوردم، تا جایی که حتی می خواستم از کاسهٔ انگشت شوری هم که بعد از صرف غذا برای شستن دست می آوردند استفاده کنم، ولی مثل این که هر دو مایل بودیم هر چه زودتر رستوران را ترک کنیم و در بیرون هوایی بخوریم و تمدد اعصابی بکنیم.

پس از بیرون آمدن از تروکادرو او تصمیم گرفت که به خانه برگردد. پیشنهاد کردم که درشکهای بگیریم ولی او ترجیح می داد پیاده برود. و چون منزل او در خیابان کمبرول بود من از خدا خواستم که پیاده برویم. به هر حال معنی این کار این بود که من می توانستم وقت بیش تری با او باشم.

اکنون که هیجانم اندکی فرونشسته بود او راحت تر و خودمانی تر به نظر می رسید. آن شب کنار رودخانهٔ تیمز را گرفته بودیم و راه می رفتیم. هتی (اسم دخترک هتی بود) دربارهٔ دخترانی که با او دوست بودند قصهها می گفت و شوخی ها می کرد و حرف های بی سروته می زد، ولی من زیاد

گوش نمی دادم که چه می گوید. فقط می دانستم که آن شب برای من شب شور و خلسه است، دارم عرش را سیر می کنم و در کیف و لذتی خوش و مطبوع غرقم.

پس از آنکه از هم جدا شدیم من به ساحل رودخانه برگشتم، و بهراستی نشنه بودم! وجودم سر تا پا نیکی و احسان شده بود، چنانکه باقی پولی راکه از سه لیره برایم مانده بود بین ولگردهایی که در گوشه و کنار تیمز خوابیده بودند تقسیم کردم.

به هم قول دادیم که صبح روز بعد در ساعت هفت یکدیگر را ملاقات کنیم، چون او ساعت هشت صبح در جایی در خیابان «شیفتس بوری» تمرین داشت. از خانهٔ او تا ایستگاه قطار زیر زمینی «وست منستر بریج رود» دو کیلومتر و نیم راه بود و من با اینکه شبها تا دیروقت کار می کردم و هیچوقت زودتر از ساعت دو نمیخوابیدم صبح زود بیدار بودم. سپیده زد و من برای ملاقات او برخاستم. اکنون خیابان کمبرول به نظرم چون یک منظرهٔ جادویی جلوه داشت، زیرا هتی کلی در آنجا ساکن بود این گردشهای سحری، دست در دست تا ایستگاه قطار زیرزمینی، برای من سعادتی بود توأم با هوسهای مبهم و درهم. خیابان کمبرول که خیابانی تنگ و بی قواره و بیریخت بود و من عموماً سعی میکردم از آنجاگذر نکنم از این پس برای من جلوه و شکوهی ملکوتی داشت، خاصه وقتی که در مه صبحگاهی به آنجا میرسیدم و با خیال دیدن شبحی از دور که به طرف من می آمد از شوق می لرزیدم. در جریان این گردش ها من هرگز از آنچه او به من میگفت چیزی بهیاد نمی آورم. من در شور و خلسهٔ کامل فرو میرفتم و مطمئن بودم که نیروی مرموزی ما را به هم نزدیک کرده و اتحاد ما نتیجهٔ یک شیرینکاری جالب تقدیر است.

اینک سه صبح بود که او را می شناختم؛ سه صبح کوتاه که دیگر باقی

روز تا صبح روز بعد برای من وجود نداشت. لیکن صبح روز چهارم رفتار او تغییر کرد. از من به سردی و بی شور و هیجان استقبال کرد، و حتی حاضر نشد دستش را در دستم بگذارد. من ملامتش کردم و شوخی کنان متهمش کردم به این که مرا دوست ندارد و عاشق من نیست.

گفت:

«زیاد توقع داری. آخر من پانزده سال بیشتر ندارم و تو چهار سال از من بزرگتری.»

نخواستم معنی کنایهاش را بفهمم، ولی نمی توانستم تجاهل کنم به این که او ناگهان میخواهد به این شیوه از من دوری کند. مستقیم جلو خودش را نگاه می کرد، مثل یک دختر مدرسه با قدمهایی موزون راه می رفت و دستهایش را در جیب نیمتنهاش فرو برده بود.

گفتم:

«خلاصه بگو که مرا دوست نداری.»

در جواب گفت:

«راستش نمی دانم.»

من هاج و واج ماندم و آخر گفتم:

«اگر نمی دانی پس مرا دوست نداری.»

و او به جای جواب همچنان به راه رفتن ادامه داد.

من باز گفتم:

«دیدی که من چه غیبگویی هستم! به شماگفته بودم که یک روز از آشنایی با شما پشیمان خواهم شد.»

سعی کردم از او در بیاورم که بهراستی احساساتش نسبت به من چگونه است، ولی او به همهٔ سؤالهای من فقط جواب میداد:

«نمی دانم.»

ناگهان برگ برندهای زمین زدم و گفتم:

«حاضري با من ازدواج كني؟»

«من هنوز بچهام.»

«خوب، اگر مجبور بودی به اینکه شوهرکنی به من شوهر میکردی یا به کسی دیگر؟»

ولى او نمى دانست تعهدى بكند و پشت سر هم مى گفت:

«من نمى دانم... البته شما را دوست دارم... ولى...»

درحالی که قلبم در هم فشرده می شدگفتم:

«ولی شما مرا دوست ندارید.»

او خاموش ماند. صبح مهآلودی بود و هواگرفته، و کبوچهها حـالتی حزنانگیز و خاکسترگرفته داشتند.

با صدای گرفته ای گفتم:

«بدبختی در این است که من زیاد از آنچه باید در این کار پیش رفتم. (در این موقع به در ورودی ایستگاه قطار زیرزمینی رسیده بودیم.) به عقیدهٔ من بهتر است از هم جدا شویم و دیگر هیچوقت یکدیگر را نبینیم.»

و مترصد بودم که ببینم اثر حرفهای من در او چگونه است و او چه واکنشی از خود نشان میدهد.

او قیافهٔ جدی و موقری داشت.

دستش را در دست گرفتم و با محبت فشردم و باز گفتم:

«خداحافظ! اینطوری بهتر است. شما زیاد روی من حساب کردید.» در جواب گفت:

«خداحافظ. متأسفم.»

این عذرخواهی و اظهارتأسف مثل پتکی بودکه او بر فرق من کوبید. و

وقتی در شلوغی ایستگاه از نظر ناپدید شد من یکمرتبه احساس خلاً غیرقابل تحملی کردم.

مگر چه کرده بودم؟ زیاده از حد خشونت به خرج داده بودم؟ من نمی بایست با او تند حرف بزنم. مثل یک احمق پرمدعا با او رفتار کرده و وضعی پیش آورده بودم که دیدن مجدد «هتی»، بی آنکه مضحک جلوه کنم و به ریشم بخندد غیرممکن شده بود. حال چه بایستی بکنم؟ جز سوختن و ساختن چارهای نداشتم.ای کاش می توانستم این غم و ناراحتی را تا زمانی که باز او را می یافتم در خواب غرق کنم! به هر حال من می بایست از دیدن مجدد او اجتناب کنم مگر این که خودش میل می کرد مرا ببیند. شاید زیادی جدی شده بودم، زیادی خودم را گرفته بودم. فکر می کردم که اگر دفعهٔ دیگر یکدیگر را دیدیم خودمانی تر و بی تکلف تر خواهم بود. ولی مگر او دلش می خواست که باز مرا ببیند؟ آخر او حق خواشت به همین سادگی مرا دست به سر کند.

صبح روز بعد، طاقت نیاوردم و به خیابان کمبرول رفتم. او را نـدیدم ولی مادرش را دیدم.

به من گفت:

«چه بلایی به سر هتی آوردید؟ دیشب گریهکنان به خانه برگشت و گفت که شما دیگر نمیخواهید هرگز او را ببینید.»

با لبخندي طنز آميز شانه بالا انداختم وگفتم:

«چرا نمیگویید او چه بلایی به سر من آورده است؟»

و آنگاه به لحنی تردیدآمیز پرسیدم که آیا می توانم بیاز او را ببینم؟ مادرش سری به علامت بی اعتمادی تکان داد و گفت:

«نه. گمان نمی کنم که لازم باشد شما چنین کاری بکنید.»

دعوتش كردم كه گيلاسي مشروب با من بمخورد. بمه ميكدهٔ گوشهٔ

خیابان رفتیم و پس از آنکه به التماس از او خواستم که اجازه بدهد هتی را دوباره ببینم راضی شد.

وقتی به خانه رسیدیم و در زدیم خود هتی در را باز کرد. از دیدن من تعجب کرد و اخمش در هم رفت. تازه صنورتش را شسته بود و هنوز بوی صابون دستشویی می داد. همچنان که بر آستانهٔ در خانه خشکش زده بود با آن چشمان درشتش با نگاهی سرد و بی حالت به من خیره شد. فهمیدم که دیگر امیدی نیست. سعی کردم خوشمزگی کنم و گفتم:

«آمدهام یک بار دیگر از شما خداحافظی کنم.»

جواب نداد و من فهمیدم که عجله دارد زودتر از شر من خلاص شود.

دستم را به طرف او پیش بردم و لبخندزنان گفتم:

«خوب، خداحافظ!»

بهسردي جواب داد:

«خداحافظ!»

چرخی زدم و رفتم، و شنیدم که در آهسته پشت سرم بسته شد.

پنج بار بیش تر هتی را ندیده بودم و هر یک از این دیدارها بیش از بیست دقیقه طول نکشیده بود، اما همین برخورد کوتاه مدتها مرا تحت تأثیر خودگذاشت.

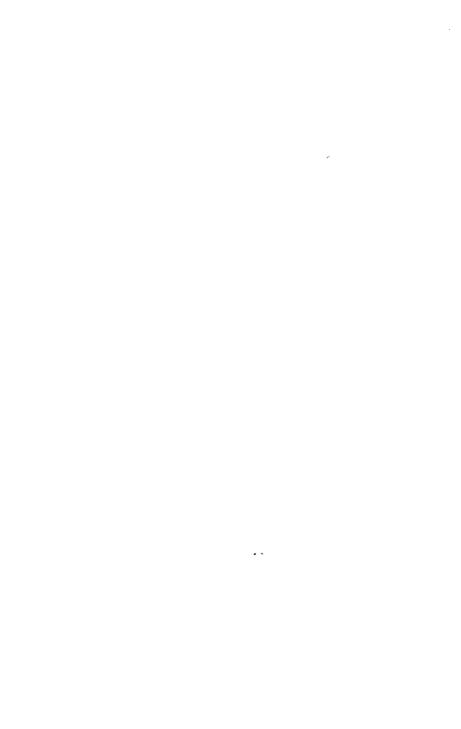

## ٧

## عبور از اقیانوس اطلس

در ۱۹۰۹ به پاریس رفتم. آقای بورنل مدیر تماشاخانهٔ «فولی برژر» دستهٔ «کارنو» را برای مدت یک ماه اجیر کرده بود. از فکر رفتن به یک کشور بیگانه سخت ناراحت بودم. یک هفته پیش از سوار شدن به کشتی در شهری شهرک وولریچ بازی کردیم. هفتهای غمانگیز و بسیار افتضاح در شهری دلگیر به ماگذشت و من همهاش خداخدا میکردم که زودتر به جای دیگری برویم. یکشنبه روزی بود که میبایست صبح خیلی زود حرکت دیگری برویم. یکشنبه روزی بود که میبایست صبح خیلی زود حرکت کنیم. نزدیک بود از قطار جا بمانم و در طول بارانداز آنقدر دویدم تا خودم را به آخرین قطار باری رساندم و سوار شدم و با همان قطار تا بندر «دوور» رفتم. در آن زمان یکی از خصوصیات من این بود که از قطارها جا میماندم.

بارانی سیل آسا بر دریای مانش می بارید، لیکن وقتی من برای نخستین بار کشور فرانسه را در ورای مه و باران دیدم دستخوش یک هیجان فراموش ناشدنی شدم. گویا به محض دیدن خاک فرانسه چند بار با خود گفتم: «این دیگر انگلستان نیست، این قارهٔ اروپا است! فرانسه است!»

فرانسه کشوری بود که همیشه نیروی تخیل مرا برانگیخته بود. پدرم یک رگ فرانسوی داشت و در واقع خانوادهٔ «چاپلین» یا به قول فرانسوی ها «شاپلن» در اصل فرانسوی بودند. این خانواده در زمان هوگنو اها به انگلستان آمده و در آنجا ساکن شده بودند. عموی پدرم با غرور تمام میگفت که یک ژنرال فرانسوی شاخهٔ انگلیسی خانوادهٔ چاپلین را تشکیل داده است.

آخر پاییز بود و سفر از بندر کاله به پاریس در هوای بسیار بدی صورت گرفت. با این وصف، به تدریج که به پاریس نزدیک می شدیم بر شور و هیجان من افزوده می شد. از یک منطقهٔ دلگیر و خلوت عبور کرده بودیم، ولی ناگهان در آسمانی که کمکم تاریک می شد نور تابناکی دیدیم که دم به دم بزرگ تر می شد.

یک فرانسوی که در قطار، در کپهٔ ما نشسته بودگفت: «این انعکاس نور چراغهای پاریس است.»

پاریس درست همانطور بود که من آرزو داشتم ببینم. خط سیر از ایستگاه راه آهن شمال تا کوچهٔ «ژئوفروا ماری» مرا عصبانی کرده و حوصلهام را سر برده بود. در هر گوشهای از خیابان دلم میخواست پیاده شوم و بقیهٔ راه را پیاده طی کنم. ساعت هفت شب بود. چراغهای طلایی در کافهها با نور گرم و پذیرندهای می درخشیدند و از میزهای چیده در مهتابی ها نشاط زندگی می تراوید. بجز نورآوری های ناشی از پیدا شدن چند دستگاه اتومبیل، پاریس همان پاریس نقاشان بزرگ یعنی «مونه» و «پیسارو» و «رنوار» بود. یکشنبه بود ظاهراً مردم جز به تفریح به چیزی نمی اندیشیدند. هوا جرقههایی از شادی و حیات می زد. حتی اتاق من در

۱. Huguenots، پروتستانهای فرانسوی که پیرو کالون بودند و در واقعهٔ سن بارتلعی قربانی اصلی کشتار شدند. ـ م.

کوچهٔ «ژئوفروا ماری» با آن کف آجرفرشش که من آن را «حجرهٔ زندان باستی» خودم مینامیدم نتوانست اندکی از شور و اشتیاق من بکاهد، چون ما بیش تر در مهتابی میکدهها و کافهها به سر میبردیم.

افسوس که گشت من در پاریس زیاد طول نکشید و با اندوه و حسرت مجبور شدم به انگلستان برگردم. واقعاً که چه تضادی بود بین پاریس و انگلستان! چه بگویم از آن غروبهای حزنانگیز روزهای یکشنبه در شهرهای شمالی انگلستان که همهٔ مغازهها و کافهها بسته است و صدای دنگ دنگ حزنانگیز ناقوسهای غرنده دختران و پسران جوانی را که هیجانزده زهرخند خشم و نارضایی بر لب دارند و خیابانها و کوچههای تاریک را گز میکنند همراهی میکند! و این تنها تفریح یکشنبهٔ ایشان است.

شش ماهی بود به انگلستان برگشته و کارهای عادی خود را از سر گرفته بودم که ناگاه خبری از دفتر تئاتر لندن به من رسید و اندک هیجانی در زندگی من پدید آورد. آقای کارنو به من اطلاع داده بود که باید در دور دوم نمایش مسابقهٔ فوتبال جای آقای هاری ولدن را بگیرم. اکنون این احساس به من دست داد که ستارهام در کار صعود است. این شانس بزرگی بود برای من. البته موفقیتهایی در نمایشنامهٔ پرندگان نغمهخوان و سایر نمایشنامههای برنامهٔ گروه بهدست آورده بودم ولی آنها در مقابل این که نقش اول نمایشنامهٔ مسابقهٔ فوتبال به من واگذار می شد کوچک بود. بهعلاوه قرار بود نخستین نمایش را در آکسفورد که مهم ترین کافه کابارهٔ لندن بود بدهیم. برنامهٔ ما می بایست مهم ترین برنامهٔ تفریحی آن کاباره باشد و نخستین بار بود که اسم من با حروف درشت در بالای اعلانها باشد و نخستین بار بود که اسم من با حروف درشت در بالای اعلانها چاپ می شد. این خود قدم بزرگی به جلو بود. اگر در آکسفورد توفیقی به دست می آوردم نشانی با براق می گرفتم که به من امکان می داد حقوق

بیش تری مطالبه کنم و کمکم نمایشنامه های خودم را روی صحنه بیاورم. درواقع چنین توفیقی به من میدان می داد انواع و اقسام نقشه های خوب و جالب طرح کنم. چون گروه ما عملاً همان بود که برای نمایش مسابقه فرتبال استخدام شده بود یک هفته تمرین برای ما کافی بود. دربارهٔ این که این نقش تازه را به چه شیوه ای ایفاکنم بسیار فکر کردم. هاری ولدن لهجهٔ این نقش تازه را به چه شیوه ای ایفاکنم بسیار فکر کردم. هاری ولدن لهجهٔ لانکا شایری داشت و من تصمیم گرفتم به قهرمان بازی لهجهٔ بچه شهری های لندنی بدهم.

بدبختانه در دور اول نمایش به گلودرد شدیدی مبتلا شدم. هر چه از دستم برمی آمد برای مواظبت از صدای خودم کردم. هیچ حرف نمی زدم و هر چه می خواستم بگویم با پچ پچ می گفتم. به خودم بخور می دادم و دوا می خوردم و آخر کارم به جایی رسید که تشویش و نباراحتی هر گونه نرمش و هرگونه ذوق مسخرگی را که برای ایفای نقش لازم بود از من سلب کرد.

شب اول نمایش، هر عصب و هر رگی از گردن من چنان ملتهب و متورم بود که میخواست بترکد. طوری خفقان گرفته بودم که نمی توانستم صدایم را به گوش کسی برسانم. سپس کارنو به دیدنم آمد. در برخوردش حالتی از نارضایی مخلوط با تحقیر نهفته بود. به لحنی ملامت بار گفت:

«کسی صدای تو را نمی شنید.»

به او اطمینان دادم که تا فردا شب صدایم رساتر خواهد شد ولی نشد. در واقع بدتر هم شده بود چون به قدری به صدای خود فشار آورده بودم که بیم آن میرفت برای همیشه صدایسم را از دست بدهم. شب بعد، بدلخوان من جای مراگرفت و طوری شد که در پایان هفتهٔ اول نمایش را تعطیل کردند. همهٔ امیدها و رؤیاهایی که در مورد استخدام در آکسفورد

داشتم نقش بر آب شد و از یأس و سرخوردگی دچار سـرماخوردگی و گریپ شدید شدم و به بستر افتادم.

بیش از یک سال بود که دیگر هتی را ندیده بودم. در آن حال ضعف و اندوهی که بعد از بیماری گریپ پیداکرده بودم باز به فکر او افتاده بودم و شبی دل به دریا زدم و به طرف خانهٔ او در خیابان کمبرول راه افتادم، اما خانه خالی بود و لوحهای به در آن نصب کرده بودند با عبارت: «اجارهای».

بی هدف و مقصدی در خیابانها پرسه زدم تا ناگهان شبحی در سیاهی شب در برابرم سبز شد وگفت:

«آه چارلي! تو اين جا چه ميکني؟»

هتی بود. پالتویی از پوست فوک سیاه در تن وکلاه کوچک و گردی که آن هم از پوست فوک بود بر سر داشت.

به شوخی و مسخرگی گفتم:

«آمده بودم شما را ببینم.»

لبخندزنان گفت:

«چقدر لاغر شدهای!»

به او گفتم که تازه از بیماری گریپ بلند شدهام. هتی اکنون هفده سالش بود، بسیار زیبا بود و لباس بسیار مجللی پوشیده بود.

برسيدم:

«خوب، شما اینجا چه می کنید؟»

«به دیدن یکی از دوستانم رفته بودم و حالا دارم به دیدن برادرم می خواهی همراه من بیایی؟»

در راه برای من نقل کرد که خواهرش با یک میلیاردر آمریکایی به اسم «فرانک جی گولد» ازدواج کرده و فعلاً همه در نیس ساکنند، و خودش هم فردا لندن را به عزم نیس ترک خواهد کرد تا به خواهر و شوهرخواهرش ملحق شود.

آن شب نگاهش می کردم که با چه حالت تحریک کننده ای با برادرش می رقصید. نسبت به برادرش رفتاری داشت شبیه به یک پری دریایی احمق، و من برخلاف میل قلبی خود حس می کردم که علاقه ام به او کم می شود. آیا او هم مثل یک دختر هرزهٔ معمولی مبتذل شده بود؟ این فکر مرا محزون کرد و من سعی کردم با نگاه واقع بین تری نگاهش کنم.

نیم رخش نشان می داد که چاق شده است. دور سینه اش را نگاه کردم و به نظرم آمد پستان هایش کوچک و بی حالتند. آیا اگر برای من امکان می داشت با او از دواج می کردم؟ نه، من هوس از دواج با هیچ زنی را نداشتم.

در بازگشت به خانه، که در آن شب سرد و روشن بـاز هـمراهـیاش کردم، وقتی صحبت از امکان یک زندگی تو أم با عزت و خوشبختی برای او کردم خودم را غمگین و لاقید نشان دادم.

به من گفت:

«ظاهر چنان محزونی داری که من می خواهم به حالت گریه کنم.»

آن شب با احساسی از پیروزی به خانه برگشتم، چون موفق شده بودم با ظاهر محزون خودم متأثرش کنم و وادارش کنم شخصیت مرا حس کند.

کارنو در نمایش پرندگان نغمه خوان باز نقشی به من داد و من بسر اثر شوخی تقدیر در مدتی کم تر از یک ماه صدای خود را بازیافته بودم. سرخوردگی من از شکست در نمایش مسابقهٔ فوتبال گرچه بسیار شدید بود ولی من سعی کردم خودم را به آن راه نزنم. و این فکر هم آزارم می داد که شاید من عرضهٔ جانشینی ولدن را ندارم. و پشت سر همهٔ اینها خاطرهٔ شکست من در گروه فورستر مثل شبح شومی آزارم می داد. من چون

اعتماد به نفس پیشین خود را بازنیافته بودم در هر نمایش تازهای که نقش اول مضحک آن به من واگذار می شد عزا می گرفتم. آخر روزی رسید بسیار دلهرهانگیز که لازم شد به آقای کارنو بگویم قراردادم سر آمده و اضافه حقوق می خواهم.

کارنو نسبت به کسانی که دوستشان نداشت ممکن بود بسیار دریده و بی بیرحم باشد، ولی چون مرا خیلی دوست می داشت هرگز نسبت به من چنین اخلاقی از خود نشان نداده بود. ضمناً بعید نبود که در مورد من هم ملاحظه را کنار بگذارد و آدم لاتی بشود. وقتی یکی از نمایشی های کمدی او روی صحنه بود اگر از بازیگری خوشش نمی آمد می رفت پشت صحنه، دماغ خودش را می گرفت و یک شیشکی قایم برای آن بی چاره می بست. یک بار که این حرکت عنیف را برای بازیگر قلدری کرد او عصبانی شد و از صحنه بیرون پرید و به کارنو حمله برد. دیگر همان شد و کارنو برای همیشه این لاتبازی راکنار گذاشت. حال فکرش را بکنید که من جلوش سبز شده بودم و دم از تجدید قرارداد و اضافه حقوق می زدم. لبخند وقیحانه ای که پیدا بود مسخره می کند بر لب آورد و گفت:

«صحیح! که آقا اضافه حقوق میخواهند؟ ولی کافه کابارهها خیال دارند پولی را که به ما میدهند کم کنند. (شانه بالا انداخت.) از وقتی که نمایش ما در آکسفورد با شکست روبرو شده همهاش به ما تشر میزنند و متلک بارمان میکنند. میگویندگروه ما سطح بالانیست و هنوز جا نیفتاده است.»

گفتم: «به من چه؟ من چرا باید مسئول این وضع باشم؟» خیره در من نگریست وگفت:

«اتفاقاً از تو بد میگویند.»

پرسیدم: «آخر ایرادشان چیست؟»

صدای خود را صاف کرد، به کف اتاق خیره شد و گفت:

«میگویند تو بازیگر بدی هستی.»

در عین حال که این دشنام چون تیری به قلبم نشست، عصبانی ام هم کرد، ولی من خونسردی خود را حفظ کردم و به آرامی جواب دادم:

«باشد، ولی کسان دیگری هم هستند که چنین عقیدهای ندارنند و حاضرند بیش از آنچه در این جا میگیرم به من حقوق بدهند. (این حرف راست نبود و من هیچ پیشنهادی دریافت نکرده بودم.)»

میگویند نمایش افتضاح است و بازیگر اولش بد. میگویی نه، بیا! (گوشی تلفن را برمیدارد) حالا تلفن میکنیم به برموندسی و از خانم... که ستارهٔ اول تئاتر است می پرسیم. تو خودت با او صحبت کن تا باور کنی که من راست می گویم...» و در دستگاه تلفن گفت: «به نظر شما نمایش هفتهٔ پیش خوب بود...؟»

صدایی از آن طرف جواب داد:

«افتضاح بود!»

کارنو پوزخندی زد و به من نگاه کرد، باز در تلفن گفت:

«لطفاً توضيح بدهيد. منظورتان چيست؟»

«گفتم که نمایش افتضاح بود!»

«عقیده تان راجع به چاپلین بازیگر اول نمایش چیست؟ او هم خوب نبود؟»

صدا جواب داد:

«او هم بسيار بد بود.»

کارنو گوشی تلفن را با حالتی حاکی از نیرنگ و تمسخر به طرف من دراز کرد و گفت: «بیا، خودت گوش بده!»

من گوشی را گرفتم و در جواب گفتم:

«ممکن است من بد باشم ولی به قدر نصف آن تئاتر کثافت شما هم بد نیستم.»

تلاش آقای کارنو برای این که من کوتاه بیایم بی نتیجه ماند. به او گفتم که اگر شما هم با مخاطب تلفنی خود دربارهٔ بد بودن من همعقیده هستید احتیاجی به تجدید قرارداد من نیست. کارنو از بسیاری جهات آدم رند ناقلایی بود ولی روان شناس ماهری نبود. ولو این که من بد بودم کارنو ناشیگری کرد و نمی بایست کسی را پای تلفن بیاورد که چنین چیزی به من بگوید. من در هفته پنج لیره می گرفتم و با این که روحیه ام خیلی بد ببود مطالبهٔ شش لیره می کردم. با کمال تعجب کارنو با درخواست من موافقت کرد و من باز مورد لطف و محبت او بودم.

آلف ریوز، مدیر گروه آمریکایی کارنو، به انگلستان بازگشته و شایع بود که آمده است تا بازیگری را برای نقش اول نمایشهای خود پیداکند و او را با خود به آمریکا ببرد.

از زمان شکست مفتضحانهٔ خود در آکسفورد آرزو میکردم که روزی به آمریکا بروم، نه تنها بر اثر هوس ماجراجویی صرف، بلکه بدین جهت که رفتن به آنجا برای من به منزلهٔ تجدید امید و آغازی نو در دنیایی نو بود. خوشبختانه در تئاتر «پاتینوار» شهر بیرمنگام یکی از نمایشهای تازهٔ ماکه من بازیگر اول آن بودم روی صحنه بود و عجیب هم یخش گرفته بود، و وقتی آقای ریوز آمد و گروه ما را در آنجا دید من هر عور و اطواری داشتم جلو او ریختم و کلی شیرینکاری کردم، به طوری که ریوز فوراً به کارنو تلگراف کرد که بازیگر دلخواه خود را برای آمریکا پیدا کرده است. ولی کارنو نقشههای دیگری برای من داشت. این خبر دلخراش جنان مرا پکر و بلاتکلیف کرد که چندین هفته ناراحت بودم، تنا این که چنان مرا پکر و بلاتکلیف کرد که چندین هفته ناراحت بودم، تنا این که

عاقبت کارنو علاقهمند شد نمایشنامهای به نام موهوها را در آمریکا به روی صحنه بیاورد. هوهوها نمایشی بود مسخره، دربارهٔ تعلیم دادن به عضوی که تازه در یک انجمن سرّی به عضویت پذیرفته شده بود. من و ریوز معتقد بودیم که این برنامه احمقانه است و هیچ ارزشی ندارد. لیکن کارنو حاضر نبود از عقیدهٔ خود برگردد، و میگفت که چون در آمریکا از این انجمنهای سرّی زیاد است نمایشی در این موضوع با استقبال زیادی روبرو خواهد شد. ضمناً من نیز یکدفعه خیالم راحت شد و بیاندازه خوشحال شدم، چون مرا برای ایفای نقش اصلی هوهوها در آمریکا تعیین کرد.

این فرصت مغتنم که برای من پیش آمده بود تا به آمریکا بروم درست همان بود که میخواستم، و کمال ضرورت را برای من داشت. احساس من در مورد خودم این بود که در انگلستان به آخرین حد پیشرفتهای خود رسیده ام، و به علاوه امکانات من در انگلستان محدود بود. با آموزش مختصری که به من داده بودند و سواد کمی که داشتم اگر در شغل بازیگری تئاتر یا کافه کاباره با ناکامی روبرو می شدم دیگر راهی برای من باقی نمی ماند جز این که نوکری کنم. در آمریکا، برعکس، دورنماهای درخشانی در پیش رو داشتم.

شب قبل از حرکتم برای گردش به وستاند رفتم و در میدان لایسستر و خیابان کاونتری و میدان پیکاذلی توقف کردم، با احساس تأسف از اینکه آخرین بار است که لندن را می بینم، چون تصمیم گرفته بودم برای همیشه در آمریکا ساکن شوم. تا ساعت دوی صبح گردش کردم و در حالت شاعرانهٔ کوچههای خلوت و اندوه درونی خودم غوطه خوردم.

هیچ میل نداشتم از کسی خداحافظی کنم. هرچند ترک خویشان و دوستان غمانگیز است ولی آمدن ایشان برای بدرقه به ایستگاه راهآهین

## عبور از اقیانوس اطلس ۱۷۹

بیش تر بر خم و حسرت آدم می افزاید. بنابراین زحمت بیدار کردن سیدنی را به خود ندادم و فقط یادداشتی برای او روی میزگذاشتم به این مضمون: «من عازم آمریکا هستم. بعد جریان را به تو خواهم نوشت. می بوسمت، چارلی.»

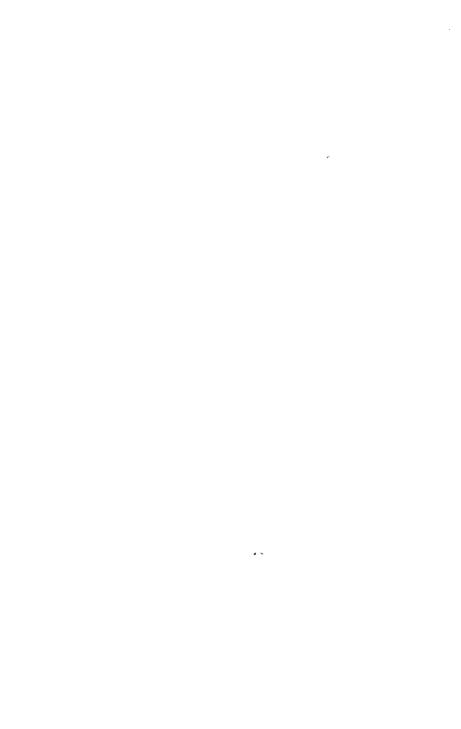

#### ٨

## تماس با ینگی دنیا

در راه کبک ۱، دوازده روز تمام با هوای طوفانی وحشتناکی در وسط دریا به سر بردیم. سه روز تمام با یک سکان شکسته و بادبان تا به آخر افراشته سر کردیم. با این همه، من بیخیال و خوشحال بودم از اینکه پا به قارهٔ دیگری میگذارم. سفر ما از طریق کانادا و با یک کشتی که مخصوص حمل چهارپایان بود صورت گرفت، و با اینکه حیوانی در کشتی نداشتیم، در عوض تا بخواهید موش فراوان بود، آن هم چه موشهای گندهای که با کمال وقاحت در پای تختخواب من روی دو پا بلند می شدند و من ناچار لنگه کفشم را برای آنها پرت می کردم.

در آغاز ماه سپتامبر، در هوای مه آلودی از کنار ارض جدید گذشتیم و با این وصف، آخر موفق شدیم خشکی را ببینیم. روزی بود که باران تند و ریزی می بارید و سواحل سن لوران خلوت به نظر می رسید. منظرهٔ کبک

۱. Quebec ، مرکز قسمت فرانسوی نشین کانادا. ـ م.

۲. Terre-neuve، جزیرهٔ بزرگی است در مدخل خلیج سن لوران، متعلق به کانادا.

از توی کشتی آدم را به یاد برج و باروهایی می انداخت که شبح هاملت در آن به گردش پرداخته بود، و من کمکم سؤالاتی دربارهٔ ایالات متحد آمریکا پیش خود ِطرح میکردم.

لیکن به تدریج که به طرف تورونتو پیش می رفتیم دشت و صحرا بیش از پیش با رنگهای خزانی خود زیبا می شد و من امید خود را باز می بافتم. به محض ورود، قطار عوض کردیم و از سد ادارهٔ مهاجرت به آمریکا گذشتیم. بالاخره یکشنبه روزی، ساعت ده صبح، به نیویورک رسیدیم. وقتی در تایمز اسکویر از تراموا پیاده شدیم من کمی سرخوردم. تکههای روزنامه کهنه به دست باد در کوچهها و پیاده روها ریخته بود، برادوی ۲ لطف و صفایی نداشت و به زن شلختهای می مانست که تازه از خواب بیدار شده باشد.

تقریباً در تمام گوشهها و کنارههای خیابان صندلیهای راحتی بلندی گذاشته بودند که از آنها سر قالبهای کفش بیرون بود کسانی بدون کت به راحتی روی آنها لم داده بودند و کفشهاشان را واکس می زدند. آدم خیال می کرد که اینها می خواهند آرایش خود را در وسط خیابان انجام دهند. بسیاری از ایشان غریبه به نظر می رسیدند و انگار در پیاده روها ویلان و سرگردانند، گویی تازه از ایستگاه راه آهن بیرون آمده اند و به انتظار رسیدن قطار دوم وقت گذرانی می کنند.

با همهٔ اینها، اینجا نیویورک بود، نیویورکی که آدم راگیج میکرد و قدری وحشت انگیز بود، نیویورکی که بوی ماجرا میداد. پاریس به نظر من خودمانی تر و مهربان تر آمده بود. با این که من زبان فرانسه نمی دانستم ولی پاریس در هر گوشه و کنارش از من با میکده ها و کافه های مهتابی

العمين نام. م.م. المسيد به همين نام. م.

۲. Brodway ، از خیابانهای معروف نیریورک. ـ م.

خود پذیرایی کرده بود. نیویورک اساساً یک شهر تجارتی است. چنین به به بنظر می آمد که آسمانخراشها وقاحتی بی رحمانه دارند و آداب و رسوم بندگان فانی خدا را بی پروا مسخره می کنند. حتی در «بار»ها صندلی برای نشستن نبود، فقط یک نردهٔ دراز مسی بود که روی آن می شد یک پا را گذاشت، و رستورانهای عمومی گرچه تمیز بودند و دیوارهاشان از مرمر سفید بود حالت سردی نظیر مطب دکتر داشتند.

من اتاق مشرف به حیاط در یکی از ساختمانهای کنار خیابان ۴۳، آنجا که امروز ساختمان تیمز قرار دارد، کرایه کردم. اتاقی بود دلگیر و کثیف که حسرت لندن و آبارتمان کوچکمان را در دلم زنده می کرد. در زیسرزمین آن منزل، دکان رنگرزی بود، و در ظرف هفته بوی گند لباسهایی که در فشاریهای رنگ و بخار می انداختند بیش تر بر ناراحتی من می افزود.

روز اول سخت احساس غربت کردم. از آنجاکه لهجهام انگلیسی بود و آهسته هم حرف میزدم وارد شدن به یک رستوران و سفارش غذایی دادن برای من عذابی بود. هر که را می دیدم تند و جویده حرف میزد و من از فکر این که منمن خواهم کرد و وقتشان را تلف خواهم نمود احساس ناراحتی می کردم.

برای من غیرممکن می نمود که خودم را با این وضع تطبیق بدهم. در نیویورک حتی صاحب کوچک ترین مؤسسهٔ تجارتی یک پارچه شیور و تحرک است. آن کسی که کفش واکس می زند پارچهای را که روی کفش شما می کشد با شور و هیجان و سروصدا می کشد، آن کسی که در «بار» به شما مشروب می فروشد گیلاس آبجو را با شور و علاقه پر می کند و آن را روی پیشخوان صیقلی به طرف شما می لغزاند. دارو فروشی که برای شما یک لیوان شیر مالت با تخم مرغ درست می کند این حرکت را با چنان شور

و تردستی ای انجام می دهد که گویی دارد چشم بندی می کند: در هنگامه ای از اشیاء مختلف به سرعت لیوانی را قاب می زند، بعد، به چیزهایی که باید در آن بریزد حمله ور می شود: وانیل، خامهٔ یخزده، دو قاشق مالت، یک تخم مرغ خام که به یک ضربت می شکند و در لیوان می ریزد، بعد، شیر به آنها اضافه می کند و همه را در یک دستگاه تکاندهنده بهم می زند و یک دقیقه نشده لیوان آماده را به دست شما می دهد.

آن روز در خیابان به نظرم چنین آمد که بسیاری از مردم بـه درد مـن گرفتارند، مثل من احساس تنهایی و غربت میکنند و به آدمهای گمشده میمانند. بعضی نیز با قدمهای مطمئن و استواری راه میرفتند، انگار خیابان را ملک طلق خودشان می دانستند. بسیاری از ایشان آدمهای خشک و خشنی بودند و حرکاتشان به آدمک میمانست، گویی مهربان بودن و مؤدب بودن را نشانهای از ضعف می دانستند. لیکن شب هنگام وقتی بامردم ملبس به لباس تابستانی در خیابان برادوی گردش میکردم قوت قلبی پیدا کردم. ما انگلستان را در وسط سرمای شدید ماه سپتامبر ترک گفته و اکنون در چلهٔ تابستان نیویورک بودیم و درجـهٔ حــرارت ۲۷ بالای صفر بود. و در حینی که در برادوی به قدم زدن مشغول بودم یکدفعه خیابان با هزاران چراغ برق رنگی روشین شد و مثل جواهمر درخشیدن گرفت. در آن هوای ملایم شب، وضع من تغییر کرد و کمکم حس کردم که دارم معنی آمریکا را می فهمم: آسمانخراشها، چراغهای شاد و براق و آنهمه تابلوي عجیب و غریب برقی ناگهان وجود مرا پر از عشق و امید کردند و احساسی از ماجرا به من دادند. با خود گفتم: «بفرما! جای تو این جاست!»

در برادوی انگار همه در صحنهٔ نمایش بودند. در خیابانها، در رستورانها، در همهجا بازیگران و

هنرپیشگان تماشاخانه و سیرک و کاباره بودند که همه دربارهٔ پیشهٔ تثاتر حرف می زدند. نام تثاترهایی چون «لی شوبرت»، «مارتین بک»، «ویلیام موریس»، «پرسی ویلیامز»، «کلاواند ارلانجر»، «فرومن»، «سولیوان اندکانسیداین» و «پانتاجس» به گوش می خورد. گوینده هر که بود، اعم از زن خانه دار، آسانسورچی، پییشخدمت رستوران، رانندهٔ تراموا، مشروب فروش بار، شیرفروش یا نانوا، همه طوری حرف می زدند که انگار عمری بازیگر بوده اند. جسته گریخته صحبتهایی در خیابان شنیده می شد و زنان مسن خانه دار که به زنان روستایی می مانستند چنین می گفتند: «باگروه تثاتری پانتاجس گشتی در مغرب زده است با روزی سه می گفتند: «باگروه تثاتری پانتاجس گشتی در مغرب زده است با روزی سه می موفق خواهد بود.» و دربانی می پرسید: «شما بازی آل جلسن را در وینتر موفق خواهد بود.» و دربانی می پرسید: «شما بازی آل جلسن را در وینتر گاردن دیدید؟ می شود گفت که او نمایش را برای جک نجات داد.»

هر روز روزنامهها یک صفحهٔ کامل به تئاتر اختصاص می دادند و طرز صفحه بندی هم طوری بود که انگار برای مسابقههای اسبدوانی تنظیم کرده اند. در آن صفحه نمایشهایی را که در تئاترها به روی صحنه بود به ترتیب استقبالی که از آنها به عمل می آمد و کفهایی که برای آنها می می زدند به درجات اول و دوم و سوم می نوشتند، درست مثل معرفی اسبهای برنده در مسابقهٔ اسبدوانی. ما هنوز به میدان رقابت قدم نگذاشته بودیم و من عجله داشتم زودتر بفهمم که روی تابلو در چه صفی قرار خواهم گرفت. قرار بودگشتی فقط به مدت شش هفته با تئاتر پرسی ویلیامز داشته باشیم، و پس از آن دیگر تعهدی نداشتیم. بنابراین دوام ویلیامز داشته باشیم، و پس از آن دیگر تعهدی نداشتیم. بنابراین دوام خواهد بود. اگر شکست می خوردیم ناچار به انگلستان برمی گشتیم.

یک استودیو اجاره کردیم و نمایشنامهٔ موهوها را به مدت یک هفته

تمرین کردیم. در گروه ما پیرمردی بود به اسم «ویمسیکل ووکر» که مشهوترین دلقک «دروری لین» بود.

این مرد که بیش از هفتاد سال از سنش میگذشت صدای رسا و پرطنینی داشت ولی آنطور که در تمرینها متوجه شدیم طرز بیانش هیچ خوب نبود و هیجان نمایش را با شخصیت خود نشان می داد نه با زبانش. او هرگز موفق نشد جملهای نظیر این را بگوید: «تفریح کردنشان هم مثل دیوانه است.» شب اول به جای «مثل دیوانهها» من من کنان گفت: «مس دی وونه» و آخرش شد «میش دی وینه» و هرگز موفق نشد متن درست عبارت را اداکند.

در آمریکا، کارنو از شهرت عظیمی برخوردار بود. بنابراین در برنامهای از بازیگران عالیقدر ستارهای نظیر کارنو داشتیم. و با این که من از این نمایش خوشم نمی آمد طبعاً کمال کوشش را به کار می بستم که حداکثر استفاده را از آن بکنم. امیدوار بودم این نمایش درست همان بشود که کسارنو مسی گفت: ۱۹یسن درست هممان چیزی است که آمریکایی ها می خواهند.»

نمی خواهم دستپاچگی و نگرانی و اضطراب خود را پس از ورود به صحنه در شب اول نمایش برای شما تشریح کنم، و به خصوص از ناراحتی خود، وقتی دیدم بازیگران آمریکایی از راهرو پشت صحنه به ما نگاه می کنند، چیزی بگویم. در انگلستان بها اول شوخیای که روی صحنه می کردم قهقههٔ خنده از مردم برمی خاست، و همین خود هواسنجی بود که میزان استقبال مردم را از دنبالهٔ نمایش نشان می داد. در این جا صحنه نشان دهندهٔ اردوگاهی بود. من درحالی که یک فنجان چای در دست داشتم از چادری بیرون می آمدم.

آرچى (كه خودم بودم): «سلام هودسن، ممكن است لطفاً قدرى آب به من بدهيد؟»

هودسن: «البته. آب برای چه میخواهید؟» آرچی: «میخواستم حمام بکنم.» (خندهٔ خفیف و سپس سکوت سرد حاضران.) هودسن: «شب چگونه خوابیدید، آرچی؟»

آرچی: «آه! بسیار بد. خواب دیدم که یک کرم درخت دنبالم کرده است.»

باز همان سکوت مرگ. ما بدین گونه به من من یکنواخت خود ادامه دادیم و من می دیدم که صورت آمریکاییان ایستاده در راهرو پشت صحنه دراز می شود. لیکن ایشان مدتها پیش از تمام شدن نمایش ما ناپدید شده بودند. نمایشی بود بی مزه و کسل کننده، و من به کارنو سفارش کرده بودم که از این نمایش شروع نکند. ما نمایشهای دیگری بسیار سرگرمکننده تر و شیرین تر در برنامهٔ خود داشتیم، مانند: سرسره، دزدان دندی، در ادارهٔ پست و آقای برکینس نماینده که برای یک تودهٔ آمریکایی بسیار مضحک تر و جالب تر می شد ولی کارنو کله شق بود و به حرف من گوش نداد.

کم ترین چیزی که در اینباره می توان گفت این است که شکست در خارجه دلسردکننده است. بازی کردن کمدی شاد انگلیسی هر شب و در حضور جمعیتی سرد و خاموش عمل شاقی بود. درست مثل آدمهای فراری وارد تئاتر می شدیم و از آنجا بیرون می آمدیم. ما این رنج و ننگ را شش هفتهٔ تمام تمحمل کردیم. بازیگران دیگر ما را در قرنطینه می گذاشتند، درست مثل این که ما بیماری طاعون داشتیم. وقتی در

راهروهای پشت صحنه جمع می شدیم تا خسته و شرمزده وارد صحنه بشویم درست مثل این بودکه برای اعدام به میدان تیر می رویم.

با این که خود را تک افتاده و ارج ناشناخته حس می کردم خدا را سپاس می گفتم که تنها هستم و لااقل مجبور نیستم این ننگ و تحقیر را با دیگران تقسیم کنم. به هنگام روز پیاده به گردشهای دور و دراز می رفتم و خیابانهای بی انتهایی را گز می کردم که ظاهراً به هیچجا ختم نمی شدند، و از باغ وحشها و باغهای ملی و آکواریومها و موزهها بازدید می کردم. از وقتی که شکست خورده بودیم اکنون نیویورک بسیار وحشتناک و ساختمانهایش بسیار بلند و محیط رقابت بی امانش بسیار خردکننده به نظر می آمد. این خانههای باشکوه خیابان پنجم خانه نبودند بلکه ساختمانهایی بودند عظیم و حاکی از توفیق. منزلهای بزرگ و راحت و می مغازههای شیک و پرنعمت ظاهراً بدین منظور در جلو چشم من سبز می شدند تا به یادم بیاورند که من تا چه اندازه در برابر آنها حقیرم.

در داخل شهر راهپیماییهای دور و درازی میکردم و اغلب گذارم از میدان مادیزون میافتاد که در آنجا پیرزنهای از کار افتادهای در یک حالت بهت و ناامیدی روی نیمکتها نشسته بودند و خیره به پاهای خود نگاه میکردند. به خیابان سوم و سپس به خیابان دوم وارد می شدم. در این محله فقر با تمام تلخی و زنندگی خود بیداد میکرد، فقری که دامن گسترده بود و حضور خود را در بین خندهها و گریهها اعلام میکرد، فقری که به دور و بر خانهها و بر سر پلهها توده می شد و سپس در کوچهها ولو می شد. همهٔ این منظرهها بسیار ناراحتکننده بود و به دلم می انداخت که به عجله به برادوی برگردم.

آمریکایی جماعت آدمهای خوشبینی هستندکه همیشه در این فکرند خرشان از پل بگذرد و هرگز از تلاش و تقلا خسته نمیشوند. همیشه امیدوارند که «ضرب شستی بزنند»، به هدفی که دارند برسند، بعد پایشان را بکشند کنار و پولی را که جمع کردهاند بردارند و بزنند به چاک و به دنبال سوار کردن دوز و کلک دیگری بروند. این روش با وجود افراطی بودنش کمکم در من اثر کرد و به من قوت قلب داد. بر حسب تضاد عجیبی شکست ما در آن نمایش موجب شد که من خودم را سبک و آزاد احساس کنم. در آمریکا هزار جور راه دیگر و فرصت دیگر وجود داشت. چرا بایستی حتماً و فقط به نمایش بچسبم؟ من که نذر نکرده بودم زندگی خود را وقف هنر کنم. کافی بود راه دیگری پیدا کنم. کمکم اعتماد به نفس از دست رفته را بازیافتم. تصمیم گرفتم هر چه پیش آید و هر طوری بشود در آمریکا بمانم.

برای این که شکستمان را در نمایش فراموش بکنم تصمیم گرفتم فکرم را پرورش بدهم و سوادم را زیاد کنم. بنابراین شروع کردم به رفت و آمد به کتابخانه ها و کتاب فروشی ها. چندین کتاب کلاسی خریدم، ازجمله کتاب معانی و بیان «کلوک» و یک کتاب دستور زبان انگلیسی و یک کتاب فرهنگ لاتین به انگلیسی، و جداً تصمیم گرفتم که آن ها را مطالعه کنم. اما همهٔ این تصمیم های خوب من نقش بر آب شد. چند روزی نگاهشان کردم و بعد همه را انداختم ته چمدان و فراموششان کردم و دیگر تا سفر دومم به آمریکا لای هیچکدام را باز نکردم.

هرچند نمایش ما با ناکامی و شکست مواجه شده بود ولی من به سهم خودم نظر منتقدانی را جلب کرده بودم و آنها در مورد من نظرهای خوبی داده بودند. «سایم سیلورمن» که خود بازیگر و منتقد واریته بود دربارهٔ من گفته بود: «در آن دسته لااقل یک انگلیسی مضحک بامزه بود که برای آمریکا بدک نبود.»

از آن پس خودمان را حاضر کرده بودیم که چمدانهایمان را ببندیم و

تاشش هفتهٔ دیگر به انگلستان برگردیم، ولی در هفتهٔ سوم پیش آمد که در تساتر خیابان پنجم، در جلو جمعیتی که اصولاً از هستلداران و پیش خدمتهای انگلیسی تشکیل شده بود نمایشی بدهیم. با کمال تعجب، روز دوشنبه که روز اول نمایش بود با توفیق روبرو شدیم. با هر شوخیای که من می کردم تماشاچیان قاهقاه می خندیدند. همهٔ اعضای گروه، از جمله خود من، مات و متحیر بودیم، چون من انتظار داشتم که طبق معمول به سردی از ما استقبال شود. از آن جا که بی تکلف بازی می کردم بی شک راحت بودم و بازی ام مورد توجه مردم واقع شده بود.

در همان هفته نماینده ای پیش ما آمد و برای بیست و پنج هفته بازی در مغرب آمریکا با دوره های سولیوان و کنسیداین استخدامهان کرد. این نمایش ها در تماشاخانه های کوچک انجام میگرفت و ما می بایست سه نمایش در روز بدهیم.

هر چه بیش تر به طرف مغرب می رفتیم من بیش تر خوشحال می شدم. دیدن منظرهٔ قطارها و چمنزارهای وسیع بدون سکنه هرچند غمانگیز و یکنواخت بود قلب مرا پر از امید می کرد. فضای وسیع برای انبساط روح بسیار خوب است و من حس می کردم که جانم هوا می خورد. شهرهایی همچون کلولند، سنلویی، میناپولیس، سن پل، کانساس سیتی، دنور، بوت، بیلینگس از هم اکنون از شور و تحرک آینده می تبیدند، و همین خود در من اثری عظیم داشت.

بالاخره به کالیفرنیا رسیدیم. بهشتی با خورشید تابان و بناغهای مرکبات و موستانها و نخلستانها در مسافتی به طول هزار و پنانصد کیلومتر در طول ساحل اقیانوس آرام گسترده بود. سانفرانسیسکو، دروازهٔ مشرق، شهری بود که در آن غذا خوب و قیمتها ارزان بود. در آنجا بود که با خوراک ران قورباغه به شیوهٔ طبخ شهرستانی و نان شیرینی باتوت

فرنگی و با وکلای مبرز آشنا شدم. ما در سال ۱۹۱۰ به سانفرانسیسکو رسیدیم، سالی که شهر تازه از ویرانیهای زمین لرزهٔ ۱۹۰۶ یا به قبول خود مردم شهر از آتش سوزی کمر راست کرده بود. البته هنوز یکی دو شکاف در کوچههای ناهموار باقی مانده بود ولی از خرابیها اثری نبود. همه چیز حتی هتل کوچکی که ما در آن منزل داشتیم شسته و روفته و تروتازه بود.

در تماشاخانهٔ «امپرس» که به «سید گراومن» و پدرش تعلق داشت بازی کردیم و این هر دو آدمهای معاشرتی و نازنینی بودند. نخستین بار بود که اسم من تنها و بدون وابستگی به «کارنو» روی اعلانها چاپ می شد و ملت هم چه شور و حالی داشتند! هرچند نمایشنامهٔ هموهوها کسلکننده بود ولی در هر نوبت نمایش تالار پر از جمعیت می شد. و تماشاچیان از خنده روده بر می شدند، گراومین که از شادی سر از پا نمی شناخت یک روز به من گفت: «اگر یک وقت نخواستید با گروه کارنو کار کنید به این جا برگردید تا با هم نمایش هایی ترتیب بدهیم.» این شور و شسوق برای مین تازگی داشت. در سانفرانسیسکو روحی آکنده از خوش بینی و همکاری احساس می شد.

لوس آنجلس، برعکس، به نظرم شهری آمد بسیار گرم و خفه کننده و وحشتناک، و مردمانش همه رنگی زرد و حاکی از بی خونی داشتند. آب و هوای آن بسیار گرمتر بود و آن شادابی و تر و تازگی سانفرانسیسکو را نداشت. طبیعت شمال کالیفرنیا را از منابعی سرشار کرده که تا وقتی هالیوود در چاههای قیر ماقبل تاریخ بولوار ویلشایر فرو رود و نابود شود خواهند پایید و به شکفتن ادامه خواهند داد.

ما نخستین دورهٔ خود را در شهر سالت لیک سیتی یا شهر مورمونها بهپایان رساندیم، و این مرا به یاد حضرت موسی انداخت وقتی بچههای قوم بنی اسرائیل را رها می کرد. سالت لیک سیتی شهری است بزرگ و گسترده که مثل سراب در گرمای خورشید می لرزد، با خیابانهای پهن و دلباز، و تنها کسی که از دشتهای وسیع گذشته باشد می تواند کیفیت آن را درک کند. شهر مثل خود مورمنها حالتی از غرور و ابهت دارد و متأسفانه مردمش نیز چنین بودند.

پس از نمایش دادن هوهوها در دورهٔ سولیوان و کنسید این به قصد اینکه یکراست به انگلستان مراجعت کنیم به نیویورک بازگشتیم؛ لیکن آقای ویلیام موریس که با تراستهای دیگر تئاتری مبارزه میکرد به ما پیشنهاد کرد شش هفته برنامهٔ خودمان را در تئاتر او واقع در خیابان چهل و دوم نیویورک به نمایش بگذاریم. در برنامهٔ شب اول نمایشی داشتیم تحت عنوان: شبی در یک تماشاخانهٔ انگلیسی که با توفیق شگفتانگیزی مواجه شد.

یک شب جوانی با یکی از دوستانش با دو دختر درساعتی که دیروقت بود وعدهٔ ملاقات داشتند. چون هنوز خیلی به لحظهٔ میعاد مانده بود آن دو جوان برای وقت گذراندن به تماشاخانهٔ ویلیام موریس داخل شدند ونمایش ما را دیدند. یکی از آن دو جوان در مورد من گفته بود: «اگر روزی کسی بشوم چنین آدمی را برای نمایشهای خودم استخدام خواهم کرد» چون نقش مست که من در نمایش شبی در یک تماشاخانهٔ انگلیسی برعهده داشتم او را سخت مجذوب کرده بود. او در آن موقع برای د.و. گریفیث در کمپانی بیوگراف به عنوان بازیگر درجهٔ دوم کار می کرد و روزانه پنج دلار مزد می گرفت. اسمش مک سنت بود که بعدها کمپانی کیستون فیلم را تأسیس کرد.

پس از آنکه در آن شش هفته که در تماشاخانهٔ ویلیام موریس در

نیویورک بازی کردیم توفیق فوقالعادهای بهدست آوردیم برای یک دورهٔ بیست هفتهای دیگر از طرف سولیوان و کنسیداین استخدام شدیم.

وقتی پایان دومین دورهٔ ما نزدیک شد غصه خوردم. باز سه هفته نمایش در سان فرانسیسکو و سان دیه گو و سالت لیک سیتی داشتیم و پس از آن به انگلستان برگشتیم.

روز پیش از ترک سانفرانسیسکو در خیابان مارکت گردش می کردم. ناگاه در پشت جعبه آیینهٔ دکان کوچکی که پردهای هم به آن آویخته بودند لوحهای دیدم. روی لوحه نوشته بـود: «بـا یک دلار کـف دست شــما را می بینیم و با ورق آیندهٔ شما را می گوییم.» قدری ناراحت وارد شدم و با مخلوقی گرد و قلمبه روبرو شدم که در حدود چهل سالی داشت. از اتاقک ته مغازه آمد و هنوز دهانش میجنبید، چون او را در سرناهار غافلگیر کرده بودم. با بیاعتنایی هر چه تمامتر میز کوچکی راکه روبروی در ورودی به دیوار تکیه داشت نشانم داد و بی آنکه به قیافهام نگاه کند گفت: «لطفاً بنشینید!» و خودش هم روبروی من نشست. حرکاتش تند و عجولانه بود. باز گفت: «بفرمایید این ورقها را بر بزنید و سه بـار کـوپ کنید. بعد، دستتان را روی میز طوری بگذارید که کف دست به طرف من باشد.» سپس، دستهای مرا برگرداند و نگاه کرد و پس از مدتی وقت گفت: «سفر دور و درازی در پیش دارید، یعنی میخواهید از آمریکا بروید ولی بهزودی برخواهیدگشت و فعالیت تازهای خواهید داشت... که با آنچه الان دارید کمی فرق خواهد کرد...» این جا خودش هُم دچار تردید شد و کمی دستپاچه بهنظر رسید. باز گفت: «بلی، بالاخره تقریباً همان کار است ولى البته باكمي اختلاف. من در اين كار تازة شما پيشرفت فوقالعادهای می بینم. در پیش پای شما راه فوقالعاده خوبی باز است و کار بسیار خوبی در انتظار شماست ولی نمی توانم بگویم چیست.» برای نخستین بار نگاهم کرد، بعد دستم را گرفت: «در طالعت سه ازدواج می بینم که دو تای اول موفق نیست ولی سومی موفق است و شما عمر خود را با زن سوم به خوشبختی به سر خواهید برد. سه بچه هم در طالع شماست.» (در این مورد اشتباه کرد!) بعد، دوباره دست مرا به دقت وارسی کرد و باز گفت: «بلی، شما ثروت کلانی به هم خواهید زد، و در سن هشتاد و دو سالگی از بیماری ذات الریه خواهید مرد. لطفاً یک دلارتان را بدهید. دیگر سؤالی ندارید؟»

به خنده گفتم:

«نه، وگمان میکنم که همین کافی باشد.»

در سالت لیک سیتی روزنامهها بیجز از راهزنیهای مسلحانه و حملههای مسلحانه به بانکها از چیزی خبر نمی دادند. راهزنان نقاب دار مشتریان کافهها و کابارهها را پای دیوارها به خط می کردند و جیبشان را می زدند. در یک شب سه حمله از این نوع روی داده بود و راهزنان همهٔ شهر را به وحشت انداخته بودند.

بعد از نمایش، ما عموماً به یکی از سالنهای مجاور می رفتیم که گیلاسی بزنیم و پیش می آمد که با مشتریان آنجا آشنا می شدیم. شبی مردی در شت هیکل و خوشرو که صورت گردی داشت با دو نفر که لابد رفیقش بودند وارد شد. مرد هیکلدار که مسنتر از دو نفر دیگر بود به میز ما نزدیک شد و پرسید:

«این شما نیستید که کمدی انگلیسی را در تئاتر امپرس بازی میکنید؟» ما لبخند زنان جواب مثبت دادیم.

«گفتم شما را می شناسم! آی بچهها، از این طرف بیایید!»

و به دو نفری که همراهش بودند اشاره کرد که جلو بیایند. پس از اینکه آن دو را معرفی کرد تعارف کرد که یک لیوان مشروب مهمانش باشیم.

مرد درشت هیکل انگلیسی بود، گرچه اثری از لهجهٔ انگلیسی در بیانش نمانده بود. مردی بود پنجاه تا شصت ساله و خنده رو و شاد، با چشمهای ریز براق در یک صورت پهن و شکفته.

مدتی که از شب گذشت آن مرد درشت هیکل که رفقایش او را «فت» صدا می زدند پهلوی من ماند و دو رفیقش با عده ای از اعضای گروه ما به طرف بار رفتند. فت شروع کرد با من خودمانی صحبت کردن و گفت:

«من سه سال پیش به اروپا برگشتم ولی اروپا دیگر آن اروپای سابق نیست. آدم باید این جا زندگی کند. سی سال تمام خر بودم و با کار کردن در معادن مس مونتانا جانم را تمام کردم. بعدش با خودم گفتم: این کار احمقانهای است که من میکنم. حالا بچههایی دارم که برای من کار میکنند (و یک دسته ضخیم اسکناس از جیبش درآورد و جلو چشم من تکان داد) یک دور دیگر مشروب بخوریم!»

به شوخي گفتم:

«دقت کنید! ممکن است به شما حمله کنند و لختتان کنند!» با لبخندی شیطنتبار نگاهم کرد، بعد چشمکی زد و گفت:

«به من کسی کاری ندارد!»

پس از این چشمک زدن احساسی از وحشت سراپایم را فراگرفت. این چشمک خیلی معنی داشت. رفیقم همچنان می خندید، بی آنکه چشم از من بردارد. پرسید:

«تو مى ترسى؟»

تقريباً جواب مثبت دادم.

سپس به لحنی مؤدب تر دهانش را به گوش من چسباند و درحالی که رفقایش را نشان می داد زمزمه کنان گفت:

«آن دو تا را می بینی؟ دو تا نخاله هستند که دستهٔ مرا تشکیل می دهند. کله ندارند ولی تا بخواهی دل و جگر دارند.»

انگشت روی لِبهایم گذاشتم تا به او بفهمانم که ممکن است حرفهای ما را بشنوند.

گفت:

«بى خيالش رفيق! امشب باكشتى از اين جا مى رويم ...»

و پس از اندكى مكث دوباره گفت:

«من و تو هر دو انگلیسی هستیم، مگر نه...؟ هر دو بچهٔ همیم. من تو را چندینبار در تئاتر امپایر اسلینگتن دیدهام. (اخم کرد). راستی رفیق، این هم شغل پردردسری است.»

من غشغش خنديدم.

چون حرفهایش بیش از پیش خودمانی تر می شد حس کردم که می خواهد مرا در زمرهٔ رفقای همیشگی خود درآورد و نشانی مرا در نیویورک داشته باشد. بازگفت:

«چند کلمهای برایت خواهم نوشت تا خیاطرهٔ دورانهای گذشته را بهیادت بیاورم.»

و خوشبختانه دیگر هیچوقت اسمی از او نشنیدم.

### ٩

# سفر دوم به ایالات متحد آمریکا

از فکر اینکه ایالات متحد آمریکا را ترک میگویم زیاد ناراحت نبودم، چون تصمیم گرفته بودم که باز به آنجا برگردم، ولی چگونه و چه وقت، نمی دانستم. با این وصف خوشحال بودم که لندن عزیز و آن آپارتمان راحت منزل خودم را بازخواهم دید. از وقتی که در آمریکا دوره گشته بودم آن آپارتمان لندنی برای من به محراب یا معبدی تبدیل شده بودکه خدایان نگهبان من در آن به پاسداری مشغول بودند.

مدتها بود که از سیدنی خبری نداشتم. در آخرین نامهاش نوشته بود که پدربزرگ در آن آپارتمان منزل کرده است. ولی وقتی به لندن رسیدم و سیدنی در ایستگاه راه آهن به استقبالم آمد به من گفت که پدربزرگ آبارتمان را خالی کرده و زن گرفته و با زنش در آپارتمان مبلهٔ دیگری در خیابان بریکستن منزل کرده است. این خبر ضربهٔ سختی به روحیهٔ من وارد آورد، چون منزلی به آن باصفایی و دلبازی که در من عشق و ذوق به زندگی ایجاد کرده بود و من با داشتن آن به خود می بالیدم دیگر برای من وجسود نداشت و من اکنون بی منزل مانده بوده. ناچار در خیابان

بریکستن اتاق کوچکی کرایه کردم. آن اتاق بهقدری دلگیر و شوم بود که تصمیم گرفتم در نخستین فرصت ممکن به آمریکا برگردم. در همان شب اول هم متوجه شِدم که لندن نسبت به مراجعت من به همان اندازه بی اعتنا است که یک ماشین سکهخور خالی نسبت به سکهای که در آن می اندازند.

چون سیدنی زن گرفته بود و شبها هم کار میکرد من هیچ او را نمی دیدم؛ اما یکشنبهها با هم می رفتیم و سری به مادرمان می زدیم. و آن روز روز دلخراشی برای ما بود، چون مادرمان حالش خوب نبود. مادر بینوا به تازگی به مرحلهٔ پرسروصدایی از جنون رسیده بود که پشت سر هم سرود می خواند، به طوری که ناچار شده بودند او را در یک سلول انفرادی حبس کنند. پرستارش موضوع را به ما خبر داد. سیدنی تو رفت و مادر را دید ولی من دلش را نداشتم و در بیرون منتظر ماندم. سیدنی ناراحت و منقلب برگشت و به من گفت که در مورد مادرمان معالجاتی با دوش آب سرد شروع کرده اند و صورتش کبود شده است. این امر ناگزیرمان کرد که او را از آنجا بیرون بیاوریم و به یک آسایشگاه خصوصی منتقل کنیم، چون در حال حاضر استطاعت این کار را داشتیم. نادا او را به مؤسسه ای منتقل کردیم که بازیگر معروف انگلیسی یعنی مرحوم دان لنو در آن اقامت کرده بود.

من روز به روز بیش تر احساس می کردم که کنف شده و مثل درختی شده ام که از ریشه کنده باشند: بیشک اگر آن آپار تمان کو چک خودمان را از دست نداده بودم شاید احساسی غیر از این می داشتم. با این وصف طبعاً زندگی من چیزی بجز غم و اندوه نبود. پس از ایالات متحد آمریکا مشتاق بودم که باز با انگلستان آشتی کنم. یک تابستان ایده آل در انگلستان گذراندم که لطف و صفای خیال انگیز آن با صفای هیچیک از تابستانهایی که در جاهای دیگر دیده بودم شباهت نداشت.

گروه ما پس از بازگشت از آمریکا دوباره به کار پرداخت و ما به مدت چهارده هفته در تئاترها و کاباره های اطراف لندن بازی کردیم. از نمایش هایی که می دادیم به گرمی استقبال می شد و مردم واقعاً از بازی ما خوششان می آمد، با این وصف دایم در این فکر بودم که آیا هرگز به آمریکا برخواهیم گشت. من انگلستان را می پرستیدم ولی زندگی در آن دیگر برای من غیرممکن شده بود. و به دلیل آنچه بر سر پیشینیان من آمده بود همیشه این احساس دردناک را داشتم که در انگلستان ممکن است دستخوش یک ابتذال جانکاه بشوم. این بود که وقتی اعلام کردند برای یک گشت دورهای تازه در آمریکا استخدام شده ایم از شادی سر از بانشاختم.

یکشنبه روزی من و سیدنی به ملاقات مادرمان رفتیم و دیدیم که به لطف خدا حالش بهتر است، و پیش از این که سیدنی برای یک گشت دورهای در شهرستان راه بیفتد با هم شام خوردیم. در آخرین شبی که در لندن بودم دوباره خواستم گشتی در طرفهای وستاند بزنم و با خود گفتم: «این آخرین بار خواهد بود که من آن کوچهها را می بینم.»

این بار باکشتی المپیک و در قسمت درجهٔ دو به نیوبورک رسیدیم. از پت پت موتورهای کشتی که خفیف تر می شد فهمیدم که داریم به مقصد نزدیک می شویم. اکنون خود را در خانهٔ خویش حس می کردم، در ایالات متحد آمریکا: غریبه ای در بین غریبه ها، وابسته به دیگران.

هرچند نیویورک را دوست داشتم ولی با بی صبری منتظر حرکت به سمت مغرب بودم تا با آشنایانی که اکنون ایشان را دوست واقعی خود حساب میکردم دوباره دیدار کنم: مثلاً آن بارمن ایرلندی میخانهٔ بوت در مونانا، آن عامل فروش اموال غیرمنقول میناپولیسی که میلیاردر بود و با

این وصف مردی بود صمیمی و مهماننواز و جوانمرد، آن دختر زیبای اهل سنپل که با او یک هفتهٔ رؤیایی گذرانده بودم و مک ابی نام داشت، آن معدندار اسکاتلندی در سالت لیک سیتی، آن دندانساز تاکوماکه قیافهٔ بانمکی داشت، و بالاخره برادران گراومان در سانفرانسیسکو.

پیش از حرکت به سمت ساحل اقیانوس آرام به کاری که به «گشت کوچک» معروف است پرداختیم، یعنی در کافه کاباره های کوچک قصبات اطراف شیکاگو و فیلادلفیا و شهرهای صنعتی دیگری نظیر «فال ریور» و «دلوث» و غیره نمایش دادیم.

من طبق معمول تنها زندگی میکردم و این مزایایی داشت، چون این وضع به من فرصت میداد که تعلیم و تربیت خود را تکمیل کنم. این تصمیمی بود که ماه ها پیش گرفته بودم ولی هرگز آن را به مرحلهٔ اجرا درنیاورده بودم.

در بین آنهایی که صمیمانه و مشتاقانه میخواهند چیز باد بگیرند همیشه یک برادری واقعی به وجود می آید، و من یکی از آن کسان بودم. اما انگیزههای من برای آموختن چندان پاک و مقدس نبود. من میخواستم چیز بیاموزم ولی نه بهخاطر خود دانش و معرفت بلکه بهمنظور دفاع از خود در برابر تحقیری که معمولاً مردم نسبت به جاهلان و بی سوادان روا می دارند. این بود که هر دم وقت پیدا می کردم می رفتم و در محلهٔ کتاب فروشان پرسه می تردم.

در جریان این گشت دوم شاید آنقدر دانش معلومات کلاسیک نمیاندوختم که دلم میخواست، در عوض تا بخواهید در میان قشرهای پایین حرفهٔ هنرپیشگی دچار دلمردگی و کسالت میشدم.

این گشتهای دورهای در کافه کابارههای پست و محقر غمانگیز و کسلکننده بود و امیدهایی که من به آیندهٔ خود در آمریکا داشتم در برو و بیای اجباری سه بار وگاه چهار بار نمایش روزانه در هفت روز هفته محو می شد. کافه کابارهٔ انگلستان در مقایسه با مال آمریکا بهشتی بود. لااقل در هفته فقط شش روز کار می کردیم، آن هم با شبی دو نمایش. تنها مایهٔ تسلای دل ما در آمریکا این بود که می توانستیم پول بیش تری پس انداز کنیم.

پنج ماه بود که بی وقفه در سوراخهای تنگ و کوچک بازی می کردیم، تا جایی که من دچار سرخوردگی شدید شدم و وقتی در فیلادلفیا یک هفته مرخصی به ما دادند با خوشحالی تمام از این بی کاری استقبال کردم. آرزو داشتم تغییری در وضعم پیدا شود و به محیط دیگری بیفتم: برای این کار می بایست هویت خود را گم کنم و کس دیگری بشوم. از برنامهٔ یکنواخت کافه کابارههای درجهٔ دو دلم بهم خورده بود و تصمیم داشتم این یک هفته بی کاری را به تمام معنی خوش بگذرانم. پول قابل توجهی پس انداز کرده بودم و در یأس و سرخوردگی ای که به آن دچار شده بودم تصمیم گرفتم چند روزی هم آقاوار زندگی کنم. چرا نکنم؟ مدتها به قناعت زندگی کرده بودم تا چنین پولی پس انداز کنم و وقتی قرارداد خاتمه قناعت زندگی کرده بودم با زندگی محقر و بخور و نمیر خود باز می گشتم؛ پس چرا حالاکمی از آن پولم را خرج نکنم؟

یک ربدوشامبر فاخر و یک چمدان کوچک خوشگل برای خودم خریدم که جمعاً هفتاد و پنج دلار شد. فروشنده با فروتنی و مهربانی بسیار با من حرف زد و پرسید: «قربان، اجازه می فرمایید بپیچم؟» همین چند کلمه کافی بود برای این که بادی به دماغ من بیفتد و احساس کنم که کسی هستم. من تصمیم خودم را گرفته بودم: به نیویورک می رفتم تا چند روزی آن کافه کاباره های محقر و آن زندگی حزن آمیز را فراموش کنم.

در هتل آستورکه در آن ایام از هتلهای معروف و مجلل نیویورک بود اتاقی گرفتم. آن ژاکت شیکم را پوشیده، آن کلاه «ملن» را بر سرگذاشته، و عصا و آن چمدان کوچکم را هم بهدست گرفته بودم. وقتی فیش مربوط به اقامتم را در هتل پر میکردم شکوه و جلال سرسرای هتل و اعتماد به نفس آدمهایی که در طول و عرض آن راه میرفتند اندکی لرزه بر اندام من انداخت.

کرایهٔ اتاق من چهار دلار و نیم در روز بود. باکمرویی خاصی پرسیدم آیا پول را باید قبلاً بپردازم. مستخدم پشت پیشخوان با کمال ادب و مهربانی جواب داد:

«اوه، نه، آقای محترم، لازم نیست قبلاً پرداخت بفرمایید.»

وقتی از سرسرای با آن زرق و برق رد می شدم چندان هیجانزده بودم که به محض رسیدن به اتاقم دلم می خواست بنشینم و زار زار گریه کنم. یک ساعت تمام به تماشای حمام و تأسیسات شیر و دوش و لوله کشی آن پرداختم و شیرهای مختلف آب سرد و گرم را آزمایش کردم. تجمل چقدر مطبوع و اطمینان بخش است!

حمام کردم، سرم را شانه کردم و حولهٔ حمام نو خود را به تن کردم به قصد این که از کلیهٔ مظاهر تجمل که چهار دلار و نیم پرداختی ام به من اجازه می داد استفاده کرده باشم. ولی کاش چیزی هم برای خواندن می داشتم، مثلاً روزنامه. ولی جرئت نمی کردم تلفن کنم و روزنامه ای بخواهم. ناچار در یک صندلی راحتی در وسط اتاق لم دادم و با احساس ذوق زدگی حزن انگیزی از تجمل، در اشیاء اتاق خیره شدم.

لحظه ای بعد لباس پوشیدم و از پله ها پایین آمدم. از پیشخدمتی پرسیدم سالن غذاخوری کجاست. هنوز برای شام خوردن زود بود و بجز یکی دو مشتری کسی در سالن نبود. مدیر هتل مرا تا دم میزی که در پای پنجره بود بدرقه کرد و پرسید:

«آقا میل دارند همینجا بفرمایند بنشینند؟»

4.4

با شیواترین لهجهٔ انگلیسی خودگفتم: «بلی، بسیار خوب است.»

ناگهان گروهی از پیشخدمتهای عجول و خوشخدمت به دور من جمع شدند و برای من آب خنک و صنورت غذا و نان و کره و غیره آوردند. من آنقدر هیجانزده بودم که احساس گرسنگی نمی کردم. با این وصف به گرسنگی تظاهر کردم و سفارش سوپ گوشت و جوجه کباب و بستنی با وانیل دادم. متصدی مشروبات الکلی صورت بالا بلندی از انواع شرابها به دستم داد و من پس از بررسی دقیق سفارش نیم بطری شامپانی دادم. در نقش اعیانی که به خود گرفته بودم چندان فرو رفته بودم که حواس تشخیص خوب و بد شراب یا غذا را نداشتم. وقتی غذایم را خوردم یک دلار انعام روی میز گذاشتم. دادن چنین پولی در آن زمان بخشش فوق العاده ای حساب می شد، ولی سلام و تعارف و احترامی که در موقع خروج نسبت به من معمول داشتند به این مبلغ می ارزید. من بی هیچ دلیل روشنی به اتاق خود برگشتم و ده دقیقه در آن جا ماندم، بی هیچ دلیل روشنی به اتاق خود برگشتم و ده دقیقه در آن جا ماندم، سپس دست و صورتم را شستم و بیرون آمدم.

یک شب خوش تابستانی بود و با منزاج من کاملاً سازگار. خوش خوشک به طرف اوپرای متروپولیتن که در آنجا پیس تنها و سر را اجرا می کردند به راه افتادم. تا به آن دم هرگز اوپرا ندیده بودم، فقط قطعاتی از آن را در تماشاخانه ها دیده و بدم آمده بود. اما این بار نمی دانم چطور عشقم کشید که داخل شوم. بلیتی خریدم و در بالکن دوم نشستم. اوپرا به زبان آلمانی بود و من یک کلمه اش را نمی فهمیدم، به خصوص که از داستان نمایش نیز چیزی نمی دانستم. ولی وقتی نعش ملکه را با آواز داستان نمایش نیز چیزی نمی دانستم. ولی وقتی نعش ملکه را با آواز غمانگیز زوار، که با هم می خواندند، به صحنه آوردند من زار زار به گریه افتادم. این احساس به من دست داد که این نمایش تمام غصه ها و رنجهای

دوران زندگی مرا در خود خلاصه کرده است. به هزار زحمت توانستم بر خودمسلط شوم. نمی دانم کسانی که در دور و برمن نشسته بودند دربارهٔ من چه فکری کردِند، ولی وقتی از آنجا بیرون آمدم پاهایم سست بود و سخت ناراحت بودم.

از تاریک ترین و خلوت ترین کوچه ها در شهر به گردش پرداختم چون نمی توانستم زرق و برق خیره کننده و مبتذل خیابان برادوی را تحمل کنم، و تا وقتی هم آرام نمی گرفتم نمی توانستم به آن اتاق لوس و بی مزه هتل برگردم. وقتی به حال عادی برگشتم به قصد این که یکراست بروم و بخوابم به هتل مراجعت کردم. جسمی و روحی خسته بودم.

در حین ورود به هتل به آرتور کلی، برادر هتی، برخوردم که مدیر یک گروه بازیگر بود و هتی هم در همان گروه بازی میکرد. چون آرتور برادر هتی بود من همیشه سعی کرده بودم با او روابط دوستی برقرار کنم ولی اکنون سالها بودکه او را ندیده بودم. تا مرا دیدگفت:

«اوه، چارلی!کجا میروی؟»

با اشارهٔ سر و با حالی حاکی از لاقیدی هتل آستور را نشان دادم و گفتم:

«مىرفتم بخوابم.»

جواب من تأثیر زیادی در آرتورکرد.

او با دو تن از دوستانش بود و پس از آنکه مرا به ایشان معرفی کرد پیشنهاد کرد که با هم به آپارتمان او در خیابان مادیزون برویم و فنجان قهوه بنوشیم وگپی بزنیم.

آپارتمان بسیار خوب و راحتی بود و ما دور تا دور نشستم تا از هر دری صحبت کنیم؛ آرتور با دقت تمام مواظب بود که اندک اشارهای به گذشتهٔ ما نکند. با این وصف، وقتی خواستم به هتل آستور برگردم او کنجکاو بود که مطالبی دربارهٔ زندگی من بداند و اطلاعاتی از من بگیرد. من جوابهای سرسری دادم و فقط گفتم که برای گذراندن دو سه روزی تعطیل به نیویورک آمده ام.

آرتور نسبت به زمانی که در کمبرول ساکن بود ترقی زیادی کرده بود، به به طوری که اکنون یک کارفرمای معتبر شده بود و برای شوهر خواهرش فرانک جی. گولد، میلیونر آمریکایی، کار میکرد. از شنیدن حرفهای معمولی و مبتذل او بیش تر غصه می خوردم، مثلاً ضمن صحبت از یک دوستش میگفت: «آدم تودل برو و محترمی است و از یک خانوادهٔ بسیار بزرگ». من در دل به اهمیتی که او به اصل و نسب می داد خندیدم و فهمیدم دیگر من و آرتور هیچ وجه مشترک فکری با هم نداریم.

در نیویورک یک روز بیش تر نماندم. صبح روز بعد تصمیم گرفتم به فیلادلفیا برگردم. هرچند این یک روز تغییری راکه من به آن احتیاج داشتم در زندگی من داد با این وجود برای من بیست و چهار ساعت هیجان و تنهایی بود. حال هوس رفیق و همدم داشتم. با بی صبری انتظار نمایش روز دوشنبه صبح خودمان را میکشیدم و تجدید دیدار با رفقای گروه. با همهٔ اوقات تلخی که از بازگشت به روال یکنواخت و معمولی به ما دست می داد این یک روز زندگی تجملی برای هفت پشتم بس بود.

به محض بازگشت به فیلادلفیا به تئاتر رفتم. تىلگرافى رسیده بود خطاب به آقاى ریوز، و درست در آن لحظه كه او سر پاكت را مىگشود من آنجا حاضر بودم. به من گفت:

«نمی دانم منظور از کسی که در این تلگراف اسم برده شده شمایید یا ه.»

مضمون تلگراف چنین بود: «آیا در گروه شما شخصی به نام چافین یا

چیزی نظیر این اسم هست، نقطه. اگر هست بگویید با کسل اند باومن، شمارهٔ ۲۴، ساختمان لانگ آکر، خیابان برادوی، تماس بگیرد.»

در گروه ما کسی به اسم «چافین» وجود نداشت ولی همان طور که آقای ریوز حدس می زد شاید منظور طرف چاپلین بوده است. من به شدت ذوق زده شدم چون تحقیق کردم و فهمیدم که ساختمان لانگ آکر در وسط خیابان برادوی مرکز وکلای بزرگ دادگستری نیوبورک است. در ضمن یادم آمد که در نقطه ای از آمریکا عمهٔ ثروتمندی داشتم و یکدفعه ذهنم روشن شد که نکند عمه خانم مرحوم شده و ثروتش را طبق وصیت به من بخشیده است. لذا فوراً تلگرافی به «کسل اند باومن» کردم و نوشتم که شخصی به اسم چاپلین در گروه هست که ممکن است شخص مورد نظر شما باشد، و با بی صبری منتظر جواب شدم. جواب همان روز رسید. با دستی لرزان پاکت تلگراف را گشودم و متن آن را به این شرح خواندم: «لطفاً از آقای چاپلین بخواهید که هر چه زود تر به دفتر ما مراجعه کند!»

درحالی که سخت هیجانزده بودم و از بی صبری بر خود می لرزیدم با نخستین قطار صبح به نیویورک حرکت کردم. از فیلادلفیا به نیویورک دو ساعت و نیم راه بود. هیچ نمی دانستم موضوع از چه قرار است. در عالم خیال خودم را در دفتر یک وکیل می دیدم که داشت برای من متن وصیت نامه ای را می خواند.

به هر حال وقتی به مقصد رسیدم قدری سر خوردم، چون «کسل اندباومن» وکلای دادگستری نبودند بلکه تهیه کنندهٔ فیلمهای سینمایی بودند. با این وصف، این موضوع هم بسیار جالب بود.

آقای چارلز کسل یکی از صاحبان کمپانی «کیستون کمدی فیلم» توضیح داد که آقای مک سنت در یکی از تماشاخانه های آمریکایی در خیابان بیست و چهارم مرا دیده است که در نقش آدم مست بازی

می کردم. حال اگر آن بازیگر کذایی من بوده ام می خواهد مرا برای جانشینی آقای فورد استرلینگ استخدام کند. من اغلب به فکر افتاده بودم که در سینماکار کنم، و حتی به مدیر خودمان، آقای ریوز، پیشنهاد کرده بودم با هم شریک شویم و امتیاز همهٔ نمایشهای کارنو را بخریم و آنها را به فیلم سینمایی تبدیل کنیم. لیکن آقای ریوز در قبول پیشنهاد من تردید نشان داده بود و حق هم داشت، چون ما از کار فیلمسازی هیچ اطلاعی نداشتیم.

آقای کسل از من پرسید آیا تا به حال فیلمی از کمدیهای کیستون دیدهام؟ البته چندین فیلم از آنها دیده بودم ولی به او نگفتم که جنبهٔ کمدی آنها ضعیف و مبتذل است. به این حال گاهی در آن فیلمها دختر بسیار زیبایی با چشمان بلوطی رنگ به اسم «مایل نورماند» ظاهر می شد که بهراستی خوشگل و ملوس بود و گناه بدی فیلمها را میشست. من علاقهای به کمدیهای به سبک کیستون نداشتم ولی بهعنوان یک وسیلهٔ تبلیغ پی به ارزش آنها بردم و فهمیدم که اگریک سال در آن رشته کار کنم و شناخته بشوم مي توانم به عنوان يک ستاره بين المللي به عالم تئاتر برگردم. از این گذشته وارد شدن به عالم سینما برای من بهمنزلهٔ وارد شدن به زندگانی نوینی بود در زمینهٔ مطبوع تری. کسل به من گفت که به موجب قراردادی که با من منعقد خواهد کرد باید در هفته در سه فیلم بازی کنم و یکصد و پنجاه دلار مزد بگیرم. این مبلغ دو برابر رقمی بود که درگروه کارنو میگرفتم. با این وصف، من نق زدم و آخر گفتم که کم تر از دویست دلار در هفته نمی توانم قبول کنم. آقای کسل جواب داد که این امر بستگی بهنظر آقای سنت دارد؛ موضوع را در کالیفرنیا به اطلاع او خواهد رسانید و بعد مرا از نتیجه آگاه خواهد کرد.

به انتظار جواب آقای کسل مدتی در نگرانی به سر بردم. نکند زیادی توقع کرده بودم؟ بالاخره نامهای دریافت کردم به این مضمون که حاضرند قراردادی با من به مدت یک سال ببندند از قرار هفته ای یکصد و پنجاه دلار در سه ماه اول و هفته ای یکصد و هفتاد و پنج دلار در نه ماه بعدی، و این رقم پولی بود که به عمرم کسی به من پیشنهاد نکرده بود. کار خود را نیز می بایست بلافاصله بعد از اتمام گشت دوره ای سولیوان و کنسیداین شروع کنم.

وقتی در تئاتر امپرس در لوس آنجلس بازی کردیم خدا را شکر که توفیق درخشانی بهدست آوردیم. موضوع بازی ما یک نمایشنامهٔ کمدی بود تحت عنوان شبی در کلوپ. من نقش پیرمرد مست زهوار در وقتهای را بازی می کردم و باگریمی که کرده بودم به نظر یک پیرمرد پنجاه ساله جلوه می کردم. آقای سنت بعد از نمایش به راهروهای پشت صحنه آمد تا به من تبریک بگرید. در جریان همین دیدار کوتاه آقای سنت را مردی تنومند دیدم با ابروان پرپشت و هلالی و برجسته و دهان زمخت و لبهای کلفت و آروارههای قوی، و این همه در من اثر عظیمی کرد. لیکن در دل با خود می گفتم آیا روابط ما دوستانه و محبت آمیز خواهد ببود. در تمام مىدت می گفتگو، من سخت ناراحت بودم و نمی توانستم درک کنم که آیا او از من راضی است یا نه.

وقت رفتن، از من پرسید که کی به گروه او ملحق خواهم شد. در جواب گفتم می توانم در هفتهٔ اول ماه سپتامبر که پایان قرارداد من با کارنو است کار خود را با او شروع کنم..

## ظهور شارلوت

درحالی که سرشار از بی صبری و اضطراب بودم به لوس آنجلس رسیدم و اتاقی در یک هتل محقر در خیابان «گرهیت نورذرن» کرایه کردم. شب اول، به عنوان وقت گذرانی و تفریح به عمد به نمایش دوم تئاتر امپرس که قبلاً گروه کارنو در آنجا کار کرده بود رفتم. راهنمای داخل تئاتر مرا شناخت و چند لحظهٔ بعد آمد و به من گفت که آقای سنت و دوشیزه مابل نورماند دو صف عقبتر از من نشستهاند و خواهش کردهاند در صورت امکان بروم و پیش ایشان بنشینم. من از این عنایت خوشحال شدم و پس از معرفی کوتاهی که با بچپچ صورت گرفت همه با هم نمایش را تماشا کردیم. وقتی نمایش تمام شد چند قدمی در خیابان راه رفتیم و سپس برای صرف یک شام مختصر و یک گیلاس مشروب وارد یک رستوران شدیم. آقای سنت از اینکه قیافهٔ من خیلی بچهسال نشان می داد متعجب بود و می گفت من شما را بسیار مسن تر از این ها تصور می کردم. در صدای بود و می گفت من شما را بسیار مسن تر از این ها تصور می کردم. در صدای او و لحن گفتهاش احساس اندک نگرانی کردم، احساسی که ناراحتم کرد، چون یادم آمد که همهٔ بازیگران گروه سنت آدمهایی بودند که سنی از

ایشان گذشته بسود. مشلاً «فسردمیس» بیش از پنجاه سال داشت و «فورداسترلینگ» از چهل سال متجاوز بود. در جواب گفتم شما مرا به هر سن و سالی که بخواهید می توانم با گریم در آن سن جلوه کنم. برعکس آقای سنت، دوشیزه مابل نورماند خوددار تر بود و بر فرض که ایرادی نسبت به وضع من داشت هیچ متذکر نشد. آقای سنت به من گفت که فوراً کار خود را شروع نخواهم کرد، مع هذا باید به استودیو در «ادندال» بیایم تا با محیط آشنا بشوم. وقتی از رستوران بیرون آمدیم در ماشین مجلل و مسابقه ای آقای سنت نشستیم و مرا به هتلم رساندند.

صبح روز بعد، برای رفتن به ادندال که از قصابت حومهٔ لوس آنجلس است سوار تراموای شدم. جای عجیبی بود که خودش هم نمی دانست یک محلهٔ محقر مسکونی خواهد شد یا یک حومهٔ صنعتی. در آنجا، هم کارگاههای ازه کشی و انبارهای آهن آلات دیده می شد و هم مزارع کوچک به ظاهر متروک که یکی دو دکان چوبی هم در کنار جاده در آنها ساخته بودند. پس از این که چندین بار از رهگذران دربارهٔ مقصد خود جویا شدم بالاخره به مقابل استودیوی کیستون رسیدم. ساختمانی بود کهنه و فرسوده، محصور در نردهای سبز رنگ که مساحت آن از صد متر مربع تجاوز نمی کرد. راه ورود به آن جا از خیابان مشجری بود که از ساختمان کهنهٔ یک طبقه ای به سبک هندی عبور می کرد و این همه مثل خود ادندال عجیب به نظر می رسید. در آن طرف جاده متحیر مانده بودم و تردید داشتم در این که داخل شوم.

ساعت ناهار بود و من بازیگران زن و مرد را تماشا میکردم که هنوز گریم داشتند و از آن ساختمان یک طبقهٔ هندی بیرون می آمدند، و از آن جمله بودند پلیسهای شخصی کیستون. همه از جاده عبور میکردند تا وارد یک مغازهٔ خواربار فروشی شوند، و از آنجا با ساندویج یا هات داگ

بیرون می آمدند. همه سروصدا راه انداخته بودند و به بانگ بلند یکدیگر را صدا می زدند، مثلاً می گفتند: «هه، هانک، بیا دیگر!» یا «به اسلیم بگو عجله کند!»

ناگهان، درحالی که ترس برم داشته بود بهسرعت دور شدم و درگوشهٔ خیابان مراقب ماندم که ببینم آقای سنت یا دوشیزه مابل نور ماند از آن ساختمان یک طبقهٔ هندی بیرون می آیند یا نه، ولی از ایشان خبری نشد. نیمساعتی در آنجا ماندم و سپس تصمیم گرفتم که به هتل برگردم.

تصور اینکه وارد استودیو شوم و با همهٔ این آدمها سروکار پیدا کنم برایم غیرقابل تحمل بود. دو روز متوالی تا جلو استودیو می آمدم ولی جرثت نمی کردم وارد شوم. روز سوم آقای سنت تلفن کرد و پرسید که من به چه جهت در استودیو حاضر نشدهام. من عذرهای مبهمی آوردم ولی اوگفت:

«پاشو همين الان بيا. منتظرت هستيم!»

بنابراین، این بارکه رفتم با جرثت و جسارت تمام وارد ساختمان یک طبقهٔ سبک هندی شدم و آقای سنت را خواستم.

او از دیدن من اظهار خوشحالی کرد و مرا تا به داخل استودیو بسرد. واقعاً که مجذوب شدم. نوری آرام و ملایم تمام صحنهٔ فیلمبرداری را در خود گرفته بود. این نور از نوارهای پهن سفیدی بود که اشعهٔ خورشید را منعکس میکردند و به همه چیز جنبهٔ اثیری می بخشیدند، و این برای عکس گرفتن در پرتو نور خورشید لازم بود.

وقتی مرا به چند تن از بازیگران معرفی کردند کمکم احساس کردم که به آنچه میگذشت علاقهمند شده ام. سه صحنه پهلوی هم بود و سه گروه در آن واحد در آن سه صحنه به کار مشغول بودند. آدم خیال می کرد به تماشای یک نمایشگاه بین المللی آمده است. بر یک صحنه، مابل نورماند

مشغول بود. دری را می زد و داد می زد: «در را واکن!» و سپس دوربین از چرخیدن باز می ایستاد. تا آن وقت هیچ نمی دانستم که فیلمها را تکه تکه درست می کنند.

بر صحنهٔ دیگر، فورد استرلینگ بزرگ بود که من می بایست جای او را بگیرم. آقای سنت مرا به او معرفی کرد. فورد کیستون را ترک می گفت تا کمپانی فیلمبرداری خودش را که «اونیورسال» بود تأسیس کند. آدم بی اندازه وجههداری بود و همه در استودیو دوستش داشتند. همه به دور صحنهای که او در آن بازی می کرد جمع می شدند و از ته دل می خندیدند. سنت مرا به کناری کشید تا طرز کار ایشان را برای من تشریح کند، و گفت: «ما سناریو نداریم. از یک فکر شروع می کنیم و سیر منطقی جریانها را تعقیب می نماییم تا به موضوعی برسیم که اصل و اساس کمدی ما را تشکیل بدهد.»

این رویه سازنده بود، ولی من به سهم خود از اینگونه موضوعیابی ها بیزار بودم. این کار شخصیت بازیگر را خرد میکند. درست است که من چیز زیادی از سینما نمی دانستم ولی می دانستم که هیچچیز جای شخصیت را نمی گیرد.

آن روز من از صحنهای به صحنهٔ دیگر رفتم و به گروههای مختلف مشغول به کار نگاه کردم. چنین پیدا بود که همه دارند از فورد استرلینگ تقلید می کنند. این موضوع نگراثم کرد، چون من از سبک او خوشم نیامد و به من هم نمی آمد. او در نقش یک هلندی خسته و کوفته بازی می کرد که حرفهای بسیار بامزهای هم به لهجهٔ هلندی چاشنی بازی خود می کرد، ولی برای سینمای صامت فایده ای نداشت. در فکر بودم که آقای سنت چه انتظاری از من دارد. او مرا روی صحنه دیده بود و می بایست خوب بداند که من برای عین آن کمدی که فورد بازی می کرد خلق نشده بودم.

سبک من درست برعکس سبک فورد بود. با این وصف، هر ماجرایی که پیش می آمد و هر وضعی که در استودیو اتخاذ می شد آگاهانه یا ناخودآگاه به خاطر فورد استرلینگ بود. حتی می خواهم بگویم که «روسکو آرباکل» نیز از استرلینگ تقلید می کرد.

به طور قطع این استودیو یک روز مزرعه بوده است. اتاقک مابل نورماند در کلبهٔ کهنه ای بود و در کنار آن اتاق دیگری بود که بازیگران در آنجا خودشان را آماده می کردند. روبرو جایی بود که معلوم بود یک وقت انبار خرابه بوده و حالا رختکن بازیگران درجهٔ دوم و پاسبانان کمپانی کیستون شده بود که بیش ترشان از دلقکهای قدیمی سیرک و از مشتریان قدیم بودند. اتاقکی که به من اختصاص دادند روزی از آن بازیگران درجهٔ اول زن بوده است. آنجا ساختمان دیگری بود به شکل انبار که حتماً زین و یراق اسبهای سیرک را در آن جا می گذاشتند. به غیر از مابل نورماند و یراق اسبهای سیرک را در آن جا می گذاشتند. به غیر از مابل نورماند چندین دختر خوشگل دیگر هم بودند. بر استودیو محیطی عجیب و منحصر به فرد حکمفرما بود، بدین معنی که در آنجا همیشه پریزاده ای با دیوی همنفس بود.

روزهای متوالی در استودیو ویلان و سرگردان میگشتم و با خود میگفتم که چه وقت شروع به کار خواهم کرد.گاه گاه سنت را که از یک محوطهٔ بازی عبور میکرد می دیدم، او به من برمی خورد و بی توجه به من رد می شد، حواسش به کارش بود و سرش شلوغ و انگار که مرا ندیده است. کمکم این احساس نامطبوع به من دست داد که یارو از استخدام من پشیمان شده و لابد فکر می کند که مرتکب اشتباهی شده است، و این فکر بیش تر بر ناراحتی و عصبانیت من می افزود.

آرامش روحی من در هر روزی که پیش می آمد به وجود آقای سنت بستگی داشت. مثلاً اگر بر حسب اتفاق به من برمی خورد و به رویم لبخند میزد به خودم بیشتر امیدوار می شدم. دیگر اعضای کمپانی ظاهراً عقیده های مختلفی نسبت به من داشتند. بعضی می گفتند: «باید در وقت کار دیدش که چندِ مرده حلاج است»، و برخی نیز از قیافه شان می فهمیدم که مرا خیلی دست کم می گرفتند و مرا برای آقای فورد استرلینگ جانشین بسیار بدتری می پنداشتند.

وقتی روز شنبه شد سنت بسیارگرم و مهربان جلوه کرد و به منگفت: «بروید چک حقوقتان را از دفتر بگیرید.»

من به او گفتم که بیش تر علاقه مندم هرچه زودتر کارم را شروع کنم. و در ضمن، میخواستم با او صحبت کنم و بگویم که نظرم دربارهٔ تقلید از بازی فورد استرلینگ چیست، ولی او زود دست به سرم کرد و افزود:

«نگران نباشید، در یکی از همین روزها مینشینیم و دربارهٔ این مسائل گفتگو خواهیم کرد.»

نه روز به بی کاری گذشت. این وضع مرا سخت کسل و ناراحت کرده بود. آقای فورد هم به سهم خود می کوشید مرا دلداری بدهد و گاه گاه مرا با اتومبیل خودش به شهر می رسانید و هر دو در بار الکساندریا توقفی می کردیم تا جامی بزنیم و او با دوستانش دیداری تازه کند. یکی از این دوستان او به اسم «المرالسورث» که از همان ابتدا به نظرم احمق و از خودراضی آمد به لحن به اصطلاح شوخی به من گفت:

«ظاهراً شما میخواهید بجای فورد را بگیرید. یعنی واقعاً حس میکنید که اینقدر مضحک باشید؟»

من بسيار ناراحت شدم و در جواب گفتم:

«تواضع من به من اجازه نمی دهد که جواب شما را بدهم.»

ایس نموهٔ مسخرگی، به خصوص در حضور خود فورد، بسیار ناراحتکننده بود، ولی او خوب به دادم رسید و با تذکر اینکه: «شما بازی

او را در نقش مست در تئاتر امپرس ندیدید؟ بهراستی که مضحک بود!» به طرز بسیار جالبی مرا از ناراحتی درآورد.

السورث گفت:

«بسیار خوب، باز هم منتظرم که مرا بخنداند.»

این آقای السورت مرد غول پیکر نتراشیده و نخراشیده ای بود که گویا از ناراحتی ها و بیماری های مزمن غددی رنج می برد. قیافهٔ گرفته و غمانگیزی داشت با چهره ای کوسه و چشمانی اندوهبار و دهانی شل و ول و لبخندی که نشان می داد دو دندان جلو ندارد. فورد زمزمه کنان در گوشم گفت که این آقا در ادبیات و اقتصاد و امور مالی و سیاست استاد است و از مردانی است که بیش از هر کس از اوضاع مملکت مطلع است، و در ضمن احساس فوق العاده ای نسبت به هزل و مطایبه دارد. ولی بدون شک من نمی توانستم او را آدم با ارزشی بدانم و سعی می کردم از مصاحبتش اجتناب کنم. با این وصف، شبی در بار الکساندریا گفت:

«خوب، این آقای انگلیسی هنوز شروع به کار نکرده است؟» با لبخندی زورکی و ناراحت در جواب گفتم:

«نه هنوز.»

«خوب، پس سعی کنید مضحک باشید.»

من چون از این مردک زیاد متلک شنیده بودم تصمیم گرفتم یک خورده هم شده مثل خودش رذل بشوم و حقش را کف دستش بگذارم. گفتم:

«من اگر بتوانم بهقدر نصف آنچه شما مضحک جلوه میکنید مضحک باشم کار و بارم سکه است.»

گفت: «ای ناقلا! چه حاضر جواب هم هستی! این جواب میارزد به اینکه یک گیلاس مهمانت کنم.» بالاخره نوبت من هم رسید. سنت با مابل نورماند همهاش در بیرون از استودیو کار داشتند و گروه فورد استرلینگ نیز همین حال را داشتند، به طوری که عملاً کسی در استودیو نمی ماند. آقای هنری لرمن که بعد از سنت صحنه آرای اصلی کمپانی کیستون بود قرار بود فیلم تازهای تهیه کند که من در آن نقش یک خبرنگار را داشتم. آقای لرمن آدمی بود خودپسند و یک دنده و بسیار به خودش می نازید از این که توانسته بود چند نمایش درخشان و مضحک آدمکی بر صحنه بیاورد. او به جرئت ادعا می کرد که برای مضحک کردن نمایش چندان به بازیگر احتیاج ندارد و تنها با هنر مونتاژ و آثار مکانیکی نقش ها خنده می آفریند.

داستانی در کار نبود. فقط بایستی مطلبی باشد مستند دربارهٔ ماشین چاپ و چاشنی مختصری هم از کمدی داشته باشد. من یک سبر داری سبک پوشیده و یک کلاه بلند بر سر گذاشته بودم و سبیلی برای خودم درست كرده بودم به شكل دستهٔ دوچرخه. از همان ابتدا فهميدم كه آقاي لرمن به دنبال ایده می گردد؛ و من که در کمپانی کیستون تازهوارد بودم جز این نمی خواستم که خودی نشان بدهم. و از همین راه بودکه عداوت آقای لرمن را با خودم برانگیختم. در صحنهای که با سردبیر روزنامهای برخورد داشتم هر چه حركات سريع و مضحك به عقلم ميرسيد انجام دادم و حتى به ديگران هم پيشنهاد مي كردم كه چه بكنند. هرچند فيلمبرداري سه روز بیش تر طول نکشید خودم فکر میکردم که حرکات جالب و مضحک زیاد در فیلم آورده ایم. لیکن وقتی فیلم تمام شند و من آن را دیندم دلم شکسته شد و آه از نهادم برآمد، چون مونتاژکننده چنان سر و دست فیلم را شکسته بود که اصلاً معلوم نبود این همان فیلم است که ما بازی کردهایم، و آن بیرحم جاهایی از فیلم را که من در آن بهراستی شیرین كاشته بودم زده بود. سخت حيرت كردم و مات ماندم كه چرا چنين كاري کردهاند. هنری لرمن سالها بعد اعتراف کرد که به عمد دست به چنین کاریزده بود، چون به قول خودش حس کرده بود که من خیلی سرم می شود و ممکن است روزی نان او را آجرکنم.

فردای آن روزی که کار من با لرمن تمام شده بود سنت برگشت. فورد استرلینگ روی یک صحنه بود و آرباکل روی صحنهٔ دیگر. استودیو را هر سه گروه که مشغول کار بودند اشغال کرده بودند. من لباس معمولی تنم بود و چون کار نداشتم در نقطهای ایستاده بودم که سنت بتواند مرا ببیند. او با مابل سرگرم تماشای صحنهای بود که سرسرای هتلی را نشان می داد و یک سیگار برگ به لب داشت.

یکدفعه رو به من کرد و گفت:

«در اینجا چند حرکت مضحک لازم است. تو برو یک گریم مسخره بکن و برگرد بیا. هر چه شد شد.»

من اصلاً نمی دانستم که چطور باید گریم کرد. از لباس خبرنگاری خودم خوشم نمی آمد. در راه که به طرف رختکن می رفتم با خود گفتم خوب است یک شلوار بسیار گشاد و کفشهای بزرگ بپوشم و یک کلاه «ملن» سرم بگذارم و یک عصا هم دستم بگیرم. دلم می خواست که اینها همه باهم بی تناسب باشند: شلوار فوق العاده گشاد و لباس بسیار تنگ، کلاه بسیار کوچک و کفشهای بسیار بزرگ با هم متضاد بودند. نمی دانستم که باید پیر نشان بدهم یا جوان، ولی چون یادم آمد که سنت مرا پیرتر از آنچه بودم تصور کرده بود سبیلی هم به خودم اضافه کردم که بی آنکه حالت مرا از بین برد چند سالی به ظاهر سنم اضافه می کرد.

از شخصیتی که در نقش او ظاهر می شدم هیچگونه اطلاعی نداشتم، اما از آن لحظه که لباس بازی به تن کردم خود لباس و گریمی که کرده بودم احساسی از آنچه باید باشم به من داد. کمکم داشتم نقش خودم را کشف

میکردم، و وقتی به روی صحنه آمدن نقش تمام و کمال خلق شده بود. وقتی جلو سنت آمدم در پوست قهرمانی بودم که نقشش را بازی میکردم. با قدمهای مطمئنی پیش میرفتم و با عصای خودم حرکات شیرینی انجام میدادم. فکر خوشمزگیها و شیرینکاریهای جالب در سرم میجوشید.

راز توفیق مک سنت در شور و هیجان فوقالعادهٔ او بود. او تماشاچی عالیقدری بود و در برابر چیزی که به نظرش مضحک می آمد از ته دل می خندید. از دیدن من با آن حرکات چنان به خنده افتاد که به خود می پیچید. این امر مرا تشویق کرد و من به تشریح شخصیت قهرمان پرداختم و گفتم:

«متوجه هستید که این قهرمان چندین چهره دارد. او در عین حال هم یک ولگرد است، هم یک نجیبزاده، هم شاعر است، هم خیالاتی و هم منفرد، و دایم شیفتهٔ حوادث رؤیایی و ماجراهاست. میخواهد شما را وادار به قبول این نکته کند که دانشمند است، موسیقیدان است، دوک است، گوی باز است. لیکن ابایی هم ندارد از اینکه ته سیگار از روی زمین جمع کند یا آبنبات از دست بچهای بقاید. و بی شک اگر فرصتی بهدست بیاورد... و البته اگر عصبانی باشد هیچ واهمه ندارد از اینکه اردنگی هم به ماتحت خانمی که در خیابان رد می شود بزند.»

من همین طور ده دقیقهای به گفتن ادامه دادم و سنت بی اختیار می خندید. آخر گفت:

«خوب. حالا بيا روى صحنه تا ببينم چند مرده حلاجي.»

همانطور که در مورد فیلم لرمن چیزی از داستان نمی دانستم در اینجا نیز از موضوع فیلم بی اطلاع بودم جز این که می دانستم مابل نورماند مشکلاتی در روابط خود با شوهرش و با فاسقش دارد.

در هر بازی کمدی روشی که بازیگر باید به خود بگیرد فوق العاده مهم است ولي پيدا كردن اين روش هميشه آسان نيست. به هر حال در سرسرای آن هتل احساس می کردم که آدم مزاحمی هستم و می خواهم خودم را به جای یک مشتری جا بزنم، درحالی که ولگرد بی پناهی بودم و فقط میخواستم جایی پیداکنم که بلمم. وارد هتل شدم و ضمن تلوتلو خوردن پایم روی پای خانمی پیچ خورد. برگشتم و کلاهم را به رسم معذرت خواهی از سر برداشتم، باز راه افتادم و این بار پایم به یک ظرف آشغال خورد. باز برگشتم و کلاهم را برای معذرت خواهی از ظرف آشغال از سر برداشتم. آنهاکه پشت دوربین بودند از خنده غش کردند. یکدفعه دیدم که جمعیتی به دور ما جمع شدهاند. این عده مرکب بو دند از بازیگران گروههای دیگر که برای تماشای ما صحنهٔ تمرین خود را رهما كبرده ببودند و متصديان ماشينها و نجارها و متصديان لوازم صحنهها. واقعاً که منظرهٔ دلگرمکنندهای بهوجود آمده بود. و وقتی تمرین ما تمام شد از دحام عجیبی برای تماشای ما تشکیل شده بود و همه قاهقاه می خندیدند. چندان طول نکشید که فورد استرلینگ را دیدم. او نیز از روی شانهٔ مردم به ما نگاه می کرد. وقتی کار تمام شد فهمیدم که شیرین كاشتهام.

در پایان روز، وقستی به اتاقک خود میرفتم فورد استرلینگ و روسکوآرباکل را دیدم که داشتندگریمهای خودشان را پاک میکردند. با هم بیش از چندکلمه صحبت نکردیم ولی آنچه مهم بودکنایه بود. فورد و روسکو هر دو مرا دوست داشتند ولی من به صراحت این احساس را داشتم که هر یک دستخوش احساسات متضادی هستند.

صحنهٔ بازی صحنهٔ درازی بود به طول بیست و سه متر. آقای سنت و آقای لرمن پس از بازی بحث میکردند در اینکه آیا باید صحنه را به همین

درازی گذاشت بماند یا کوچکترش کنند، چون به هر حال صحنهٔ کمدی متوسط بهندرت ممکن بود از سه متر تجاوز کند. من گفتم:

«اگر بازی واقعاً مضحک باشد آیا صحنه اصلاً به حساب می آید؟»
این بود که آن دو تصمیم گرفتند همان طول بیستوسه متر پا را نگاه دارند. چون لباسی هم که من برای خودم انتخاب کرده بودم شخصیتی را به من الهام بخشیده بود در دم تصمیم گرفتم در هر صحنه و هر وضعی آن را برای خود نگاه دارم.

آن شب با یکی از رفقای همبازیام با تراموای به خانه برگشتم. در راه رفیقم به من گفت:

«رفیق، راستش تو امروز کشفی کردی. تا به حال هیچکس حتی فور استرلینگ نتوانسته بود روی صحنهٔ تمرین اینقدر مردم را بخنداند... و اگر دیده بودی که استرلینگ وقتی تو را نگاه میکرد چه قیافهای گرفته بود... به زحمت دیدنش می ارزید.»

من برای اینکه بر شور و هیجان ناشی از شعف بی اندازهٔ خود فـایق شوم در جواب گفتم:

«امیدوارم در سالن سینما هم تماشاچیان اینقدر بخندند.»

چند روز بعد، در بار الکساندرا، فورد استرلینگ را غافلگیر کردم که داشت نقش مرا برای دوست مشترکمان المرالسورث تشریح می کرد و می گفت:

«یارو یک شلوارگشاد به پا دارد و با آن پاهای پت و پهنش چنان قیافهٔ بدبخت و مفلوکی به خود میگیرد که بی چارهتر از آن تاکنون دیده نشده است. حرکاتش مقطع و ناگهانی است، چنانکه گویی خرچنگ گازش میگیرد... ولی آدم بسیار مضحکی است.»

شخصیت من با آنچه او میگفت تفاوتهایی داشت ولی آمریکاییها آن را نمی شناختند و تازه خود من هم خوب نمی شناختم. با این وصف، با لباسی که برای خودم انتخاب کرده بودم احساس میکردم که شخصیتی است واقعی و موجودی است زنده. راستش این لباس انواع و اقسام فکرهای خنده دار در من برمی انگیخت که من تا پیش از تغییر لباس وگریم به صورت یک آدم ولگرد هرگز به مخیله ام هم خطور نکرده بود.

من با یک بازیگر درجهٔ دوم طرح دوستی ریخته بودم و هر شب وقتی دو نفری با تراموای به خانه برمیگشتیم او اطلاعاتی راجع به واکنشهای حاضران استودیو در آن روز به من می داد و هر دو با هم از افکار مضحکی که به مغز من می آمد صحبت می کردیم. مثلاً می گفت: «این حرکت تو بسیار جالب و خنده دار بود که انگشتهایت را در ظرف آب خیس کردی و بعد آنها را با ریش فاووری پیرمرده پاک کردی... تماشاچی ها هرگز این جور بازی خنده دار ندیده اند.» و به همین لحن به تعریف و توصیف حرکات من ادامه می داد و من غرق خوشحالی می شده.

زیر نظر و راهنمایی سنت، من احساس راحتی میکردم زیرا همه چیز ناگهانی و خود به خود بر صحنه خلق می شد. از آن جاکه هیچکس قاطع نبود و از خود اطمینان نداشت (حتی صحنه آرا) نتیجه می گرفتم که اطلاعات من کمتر از شخص بغل دستی من نیست، و این به من دلگرمی می داد. کم کم شروع کردم به دادن نظرهایی که سنت با کمال میل می پذیرفت. بدین گونه در من این فکر به وجود آمد که دارای ذوق و قریحهٔ خلاقه هستم و می توانم سناریوهای خودم را خودم بنویسم. این عقیده را سنت به من تلقین کرده بود. ولی اگر سنت از من خوشش می آمد هنوز مانده بود که مردم هم از من خوششان بیاید.

برای فیلم بعدی، باز مرا به دست لرمن سپر دند. او قرار بود سنت را

ترک کند و با فورد استرلینگ برود، اما برای اینکه خدمتی به سنت کرده باشد دو هفته بیش از مدت قرارداد خود می ماند. وقتی با او شروع به کار کردم هنوز هزارها نظر داشتم که می خواستم پیشنهاد کنم. او لبخند زنان به حرفهای من گوش می داد ولی هیچکدامش را نمی پذیرفت و می گفت:

«شاید این روی صحنهٔ تئاتر مضحک و جالب باشد ولی در سینما ما وقت پرداختن به این کارها را نداریم. در سینما حرکت لازم است: کمدی فقط بهانه ای است برای دنبال کردن بازی و خلق آن.»

من در این مورد با او هم عقیده نبودم و در جواب میگفتم:

«حرکت مضحک مضحک است خواه در سینما باشد یا بر صحنهٔ تئاتر.» ولی او اصرار داشت به رویهای که تنا به آن هنگام در استودیوی کیستون معمول بود ادامه داده شود. هر حرکتی بایستی سریع باشد: به عبارت دیگر بایستی دوید و از بام خانهها بهسرعت بالا رفت و روی سقف ترامواها پرید و توی رودخانهها شیرجه رفت و از بالای سکوی شیرجه به درون استخرها پرید، و لحظهای از وقت را نباید تلف کرد. من با وجود نظرات او در مورد کمدی گاهی موفق می شدم یکی دو چشمه از کارهای مضحک خودم را لای دستورهای او چاشنی بزنم، ولی او مثل سابق در موقع مونتاژ فیلم آنها را حذف می کرد.

گمان نمی کنم که لرمن هیچوقت پیش سنت از من تعریف کرده باشد. پس از رفتن لرمن مرا به کارگردان دیگری سپردند به اسم آقای نیکولس. او مردی بود در حدود شصت سال و از آغاز صنعت سینما در این کار بود. با او نیز همان مشکلات را پیدا کردم. او بجز یک حرکت مضحک چیز دیگری نمی دانست و آن عبارت ببود از گرفتن گردن بازیگر و او را از صحنه ای به صحنه بعدی هل دادن. من سعی کردم تکنیک ظریف تر و

خوشمزه تری به او پیشنهاد کنم ولی او نیز به هیچوجه نخواست زیر بار برود.

سر من داد زد وگفت:

«ای بابا! ما وقت این کارها را نداریم!» . .

تنها چیزی که او از من میخواست تقلید بی چون و چرا از فورد استرلینگ بود. هرچند من فقط در خفا اعتراض می کردم و چیزی به رونی او نمی آوردم، ولی آخر آقای نیکولس پیش سنت از من چغلی کرد و به او گفت که کار کردن با من وظیفهٔ شاق و نفرت انگیزی است.

مقارن با همین زمان فیلمی که سنت کارگردانی کرده بود به اسم: ماجرای عجیب مابل در شهر به روی پرده آمد. من ترسان و لرزان با مردم به تماشا رفتم. وقتی فورد استرلینگ بر پرده ظاهر می شد رعشهای از شور و شوق و شادی در مردم پدید می آمد و همه قاه قاه می خندیدند، لیکن از ورود من به صحنه با سکوتی سرد استقبال می شد. همهٔ آن خوشمزگی هایی که من در سرسرای هتل از خودم درآورده بودم به زحمت لبخندی چند بر لبان مردم ظاهر می ساخت. ولی به تدریج که فیلم ادامه پیدا می کرد چندین خندهٔ بلند در گلو شکسته در سالن سینما طنین انداخت، سپس خنده ها بلند تر و واضح تر شد و در پایان فیلم یکی دو بار صدای قهقهه های بلند به گوش رسید. در جریان این نمایش پی بردم به این که تماشاچی می تواند نسبت به یک تازه وارد بی طرف باشد.

تردید دارم در این که این نخستین کار انتظاری را که سنت از من داشت برآورده باشد؛ و حتی گمان می کنم دلسرد شد. یکی دو روز بعد به سراغ من آمد و رک و پوست کنده به من گفت:

«گوش بده. بهنظر می آید که کار کردن با تو چندان راحت نباشد.»

سعی کردم به او بفهمانم که من آدم باوجدانی هستم و به چیزی جز خوب شدن فیلم نمی اندیشم، ولی او به لحنی بسیار سرد باز گفت:

«بنابراین فقط آن چیزی راکه از تو می خواهند انجام بده. حتماً راضی خواهی شد.»

لیکن روز بعد دعوای دیگری با آقای نیکولس پیدا کردم، ناچار بر سرش داد زدم وگفتم:

«هر بازیگر سیاهی لشکری که سه دلار در روز مزدش باشد می تواند کاری را که شما از من میخواهید بکند. من میخواهم چیزی ارائه کنم که ارزش داشته باشد، نه این که فقط خودم را اذیت کنم و از بالای تراموای به پایین برم. تنها برای این کار نیست که در هفته صد و پنجاه دلار به من مزد می دهند.»

بی چاره «بابا نیکولس» پیرمرد (ما به او میگفتیم بابا نیکولس) در حالت پریشانی بود. در آن حال من من کنان گفت:

«من بیش از ده سال است توی این کارم. تو چه می دانی؟»

خواستم با استدلال حالیاش کنم ولی بی فایده بود. خواستم با استدلال با اعضای گروه صحبت کنم و به آنها بفهمانم، ولی آنها هم با من مخالف بودند. بازیگر پیری به من گفت:

«برو بابا، تو دیگر چه میگویی؟ این بابا وارد است و سالهای سال است که در این کار است.»

با این که مونتاژ کنندگان سالن فیلمبرداری فیلمها را مثله می کردند در پنج شش فیلمی که بازی کردم موفق شدم در دو سه تای آنها یکی دو چشمه شیرین کاری به ذوق شخصی خودم جا بزنم. چون به شیوهٔ مونتاژ آنها پی برده بودم از آن به بعد سعی می کردم شیرین کاری های خودم را درست در مواقعی جا بزنم که به اتاقی داخل می شوم یا از آن بیرون

می آیم، چون می دانستم که در آن مواقع بریدن فیلم برای آنها مشکل خواهد بود. من از هر فرصتی که پیش می آمد برای یادگرفتن حرفهٔ خودم استفاده می کردم. از اتاق قسمت بندی فیلم به اتاق مونتاژ می رفتم و به کار کسی که فیلم را مونتاژ می کرد نگاه می کردم.

اکنون بسیار مایل بودم که خودم سناریوی کمدی بنویسم و خودم آنها را بر صحنه بياورم، و از اين تمايل خودم با آقاي سنت صحبت كردم، ولي او نیذیرفت و به جای این که به من اجازه بدهد مرا در اختیار مایل نورماند گذاشت که تازه شروع کرده بود به اینکه فیلمهای خودش را روی صحنه بياورد. اين كار بهشدت به من برخورد، چون درست است كه مابل بسيار خوشگل و تودلبرو بود ولی در صلاحیت او بهعنوان کـارگردان تـردید داشتم. این بود که در همان روز اول اتفاقی که نبایستی بیفتد افتاد. در خارج از استودیو، در قصبات اطراف لوس آنجلس، فیلمبرداری می کردیم و برای یکی از صحنههای فیلم، مابل به من گفت که با شلنگ آبپاشی در وسط جاده بایستم و جاده را خیس کنم تا اتومبیل خاثنی که در تعقیبش بودیم روی جادهٔ خیس لیز بخورد و چپه شود. من پیشنهاد کردم که روی لولهٔ شلنگ راه بروم بهطوری که مانع از بیرون آمدن آب از لوله بشوم و بعد به عنوان این که دارم سر لوله را معاینه می کنم که چرا آب نمی آید و سر لوله را برابر با دماغم گرفتهام به ظاهر بىدون تىوجه پىايىم را از روى لوله برمی دارم و آب توی سر و صورتم می زند، لیکن مابل فوراً مرا امر به سکوت داد و گفت:

«ما وقت زیادی نداریم! وقت نداریم! هر چه به شما میگویند بکنید!» دیگر کفرم درآمده بود و بیش از این نمی توانستم تحمل کنم... به خصوص از دختر زیبایی مثل مابل.

با تغيير گفتم:

«متأسفم میس نورماند، من از آنها نیستم که هر چه به من بگویند همان کار را بکنم، و خیال هم نمی کنم شما صلاحیت این را داشته باشید که به من بگویید چه بکنم و چه نکنم.»

این اتفاق درست در وسط جاده افتاد. من رفتم و توی پیاده رو نشستم. نازنین مابل! در آن هنگام بیست سال بیش تر نداشت و بسیار زیبا و بانمک بود. همه دوستش داشتند و گل سرسبد جمع بود. او هم پهلوی دوربین فیلمبرداری نشست و مات و متحیر ماند. تا به حال هیچکس با این خشونت با او حرف نزده بود. من نیز تحت تأثیر لطف و ظرافت و زیبایی او بودم و ته دلم از او خوشم می آمد و حتی دوستش داشتم ولی پای کارم در میان بود. فوراً تکنسینها و بازیگران گروه دور مابل را گرفتند و به بحث و گفتگو نشستند. مابل بعدها برای من نقل کرد که یکی دو تا از آن سیاهی لشکرها می خواستند با مشت چک و چانهٔ مرا خرد کنند ولی او مانع شده بود. پس از آن، مابل دستیاران خود را پیش من فرستاد تا از من بپرسند آیا حاضرم فیلمبرداری دوباره شروع شود. من از جاده عبور کردم، به مابل ملحق شدم و به لحنی حاکی از معذرت خواهی گفتم:

«مرا ببخشید. اگر چنین حرکتی از من سر زد فقط برای این بود که من این کار را نه جالب می دانم و نه مضحک. ولی اگر اجازه بدهید من چند چشمه کار مضحک و خنده دار به شما پیشنهاد می کنم...»

او حتى حاضر به بحث هم نشد وگفت:

«بسیار خوب، اگر شما حاضر نیستید آنچه به شما میگویند بکنید برمیگردیم به استودیو.»

وضع مأیوسکننده ای پیش آمده بود ولی من تسلیم بودم و ناچار شانه بالا انداختم. وقت زیادی هم از ما تلف شده بود، چون از ساعت نه صبح شروع کرده بودیم به فیلمبرداری و حالا ساعت از پنج بعدازظهر هم گذشته بود و خورشید بهسرعت در افق مغرب فرو میرفت.

در استودیو مشغول پاک کردن گریمهای خود بودم که سنت با غرولند وارد اتاقک من شد و گفت:

«خوب یارو، این بازی ها چیست که در می آوری؟»

سعى كردم به او توضيح بدهم وگفتم:

«قصه احتیاج به شیرین کاری های اضافی دارد ولی میس نورماند حاضر نیست هیچ نظری را بپذیرد.»

گفت:

«یا آنچه به تو میگویند بی چون و چرا بکن یا بزن به چاک؛ می خواهد قرارداد داشته باشی می خواهد نداشته باشی. فهمیدی؟»

من همچنان خونسرد بودم. گفتم:

«آقای سنت، من پیش از آمدن به اینجا هم نان خودم را در می آوردم و گرسنه نمانده بودم. میخواهید بیرونم کنید، بسیار خوب، بکنید. ولی بدانید که من آدم با وجدان و دلسوزی هستم و به اندازهٔ خود شما علاقه مندم که فیلمهای خوب تهیه کنیم.»

او بی آنکه حرف دیگری بزند در را به هم زد و رفت.

آن شب وقتی با آن رفیقم با تراموای به شهر برمیگشتیم واقعهای راکه اتفاق افتاده بود برای او تعریف کردم. او گفت:

«متأسفم که چنین شده. پس تو گرد و خاکی راه انداختهای!»

به لحنی به ظاهر شاد، برای اینکه اضطراب درونی خود را پنهان کرده باشم، پرسیدم:

«حالاً تو فكر ميكني أنها مرا بيرون خواهند كرد؟»

گفت: «اگر بیرونت کنند جای تعجب نیست. وقتی سنت از اتاقک تو بیرون آمد سخت عصبانی بهنظر میرسید.»

گفتم: «به درک که بیرونم می کنند! من هزار و پانصد دلار پسانداز دارم و این مبلغ برای برگشتن به انگلستان زیاد هم هست. به هر حال فردا هم به استودیو می آیم؛ اگر نخواستندم آنوقت دیگر چاره نیست، می روم.» ساعت هشت صبح روز بعد همه بایستی در استودیو حاضر بودیم. من نمی دانستم چه بکنم و تکلیفم چیست. در اتاقک خود نشستم، ولی گریم نکردم. ده دقیقه مانده به ساعت هشت، سنت سرش را از لای در اتاقک من به درون آورد وبا کمال تعجب به لحنی بسیار ملایم و دوستانه به من گفت:

«چارلی، من میخواهم با تو حرف بزنم. بیا برویم به اتاق مابل.» من همچنان که از جا برخاسته بودم و به دنبال او راه افتادم، گفتم: «بسیار خوب، آقای سنت.»

مابل در اتاق خودش نبود و در اتاق مونتاژ داشت فیلمهای گرفته شده را قبل از مونتاژ تماشا می کرد.

وقتى نشستيم مك سنت گفت:

«گوش کن چارلی، مابل تو را بسیار دوست می دارد، ما نیز همه تو را بسیار دوست می داریم و همه معتقدیم که تو بازیگر عالیقدری هستی.» من که از این تغییر ناگهانی سخت متعجب بودم فوراً سر درد دلم را باز کردم و گفتم:

«بی تردید من احترام فوق العاده ای برای شخص میس نور ماند قایل هستم و او را بی اندازه تحسین می کنم، ولی تصور نمی کنم که او صلاحیت لازم برای کارگردانی و صحنه آرایی داشته باشد... از هر چیز گذشته او هنوز خیلی جوان است.»

سنت دستي به روى شانهٔ من كوبيد و گفت:

«تو هر فکری داری برای خودت داشته باش. تعصبت راکنار بگذار و روح تعاون و همکاری پیداکن!»

«اتفاقاً این درست همان کاری است که من هی کنم.»

«پس کاملاً سعی کن که با مابل کنار بیایی.»

من پیشنهاد کردم و گفتم:

«گوش کنید: اگر شما به من اجازه بدهید که خودم کارگردانی کنم قول می دهم که هیچ ناراحتی برای شما پیش نیاید.»

مک لحظهای به فکر فرو رفت و آخر گفت:

«اگر هیچ توزیعکنندهای فیلم را نخواست هنزینهٔ آن را که خواهمد پرداخت؟»

گفتم: «من! من حاضرم همین الان هزار و پانصد دلار در بانکی ودیعه بگذارم که اگر فیلم به فروش نرفت شما آن پول را برای خودتان بردارید.» مک فکری کرد و گفت:

«برای فیلم داستان داری؟»

«البته كه دارم. تا دلت بخواهد.»

مک گفت:

«بسیار خوب، تو این فیلم را با مابل تمام کن تا من فکرهایم را بکنم.» دستی بسیار صمیمانه به هم دادیم. فوراً رفتم و مابل را پیدا کردم و از او به گرمی عذرخواهی کردم: آن شب سنت هر دوی ما را به شام دعوت کرد. فردای آن روز، مابل به قدری مؤدب و مهربان شد که از آن بیش تر قابل تصور نبود. حتی در لطف و مهربانی به اندازهای پیش رفت که از من خواست نظرها و پیشنهادهای خود را بی دریغ عرضه کنم. چنین بود که در میان حیرت و تعجب تکنسینها و باقی اعضای گروه، بی آنکه دیگر جر و

بعثی پیدا کنیم فیلم را تمام کردیم. معهذا تغییر ناگهانی رفتار سنت مرا متعجب کرده بود. البته ماهها بعد از آن ماجرا دلیل این تغییر رویه را فهمیدم: معلوم شد که سنت آنوقت تصمیم گرفته بود در آخر هفته مرا بیرون بکند، لیکن درست صبح روز بعد از آن دعوا که با مابل کرده بودم تلگرافی از دفتر خود در نیویورک دریافت میکند به این مضمون که هر طوری هست پشت سر هم از این چارلی چاپلین فیلم تهیه کن، چون تقاضای زیادی برای فیلمهای او داریم.

حد متوسط نسخه هایی که از یک فیلم کمدی کیستون درخواست می شد بیست نسخه بود. به سی نسخه که می رسید توفیق بزرگی به حساب می آمد. از آخرین فیلم یعنی از چهارمین فیلمی که از مین برداشته بودند رقم درخواستی به ۴۵ نسخه رسید و تازه باز تقاضا می رسید. و این بود دلیل رفتار دوستانهٔ مک سنت بعد از دریافت آن تلگراف.

اصول و قواعد کارگردانی در آن ایام بسیار ساده بود، چنان که من برای ورودها و خروجها فقط کافی بود دست راست و چپ خودم را از هم تمیز بدهم. هرگاه در پایان صحنهای از طرف راست خارج می شدند به صحنهٔ بعدی از طرف چپ وارد می شدند. هرگاه رو به دوریین خارج می شدند در موقع ورود می بایست رو به دوربین باشند، و مسلماً همین ها اصول و قواعد اساسی بود.

لیکن وقتی تجربه به دست آوردم به این نکته پی بردم که جای دوربین تنها یک نقش روان شناسی ندارد بلکه مفصل و شریان صحنه به شمار می آید. در واقع جای دوربین، پایه و اساس سبک سینمایی است. مثلاً اگر دوربین زیاد نزدیک یا زیاد دور باشد همین کافی است که اثری را برجسته کند یا آن را ضایع نماید. از آنجا که صرفه جویی در حرکت مهم است

مطلوب نیست که بازیگری بیهوده و بدون دلیل معینی راه برود، چون صرف عمل راه رفتن هیچچیز جالب و دراماتیک ندارد. بنابراین موقعیت دوربین باید طوری باشد که ترکیب را بهوجود بیاورد و به بازیگر امکان بدهد که در بهترین شرایط به صحنه ورود کند. محل دوربین در واقع لهجهٔ زبان سينمايي است. على الاصول نمي توان ادعا كردكه يك تصوير درشت بیش از تصویری که از دور گرفته شده است بازی صحنهای را مشخص و مجسم مينمايد. اين يک مسئلهٔ احساسي است، بدين معني که در بعضی موارد یک تصویر دور اشیاء را بسیار مشخص تر نشان می دهد. برای مثال کافی است به صحنهٔ یکی از کمدیهای نخستین خودم اشاره کنم که شارلوت ایخ بازی میکند. ولگرد وارد صحنهٔ سرسره بازی می شود و شروع به سر خوردن میکند. یک پایش در هواست، لینز می خورد و چرخ می زند، روی آدمها می افتد یا به ایشان تنه می زند و هرج و مرجى در اطراف خود ايجاد ميكند، تا آخر هـمه را هـاج و واج جـلو دوربین می گذارد و خود به طرف انتهای میدان سرسره لینز می خورد و می رود. شبحش کمکم با بعد مسافت ریز می شود و باریک می شود تا وقتی که خودش هم جزو تماشاچیان مینشیند و بـه شــلوغی و هــرج و مرجى كه خود بهوجود آورده است معصومانه نگاه ميكند. در اين مورد شبحریز ولگرد از دور بسیار مضحک تر از وقتی است که درشت و از نز دیک دیده می شود.

وقتی من شروع به صحنه آرایی کارگردانی نخستین فیلم خود کردم آنقدر که قبلاً فکرش را می کردم مطمئن نبودم، و حتی قدری هم دستپاچه و وحشت زده بودم، لیکن وقتی آقای مک سنت نتایج روز اول فیلمبرداری را دید من دلگرم شدم. عنوان فیلم چنین بود: کاوت در باران.

۱. منظور از شارلوت خود چارلی است. .م.

البته این فیلم در نوع خودش شاهکار نبود ولی بسیار مضحک بود و از آن به خوبی استقبال کردند. وقتی من آن را به پایان رساندم عجله داشتم که هر چه زودتر واکنش سنت را در قبال آن ببینم. در جلو در خروجی سالن سینما منتظرش شدم که در موقع بیرون آمدن ببینمش. به من گفت:

«خوب، حاضری فیلم دیگری را شروع کنی؟»

از آن به بعد همهٔ کمدی های خودم را خودم نوشتم و خودم کارگردانی کردم. سنت برای تشویق من، پس از تهیهٔ هر فیلمی بیست و پنج دلار جایزه به من اختصاص داد.

اکنون عملاً مرا پذیرفته بود و هر شب مرا می برد و شام می داد. دربارهٔ سناریوهای گروههای دیگر با من بحث می کرد و من نظرهای دیوانه وار و عجیبی می دادم که درعین حال فکر نمی کردم تبودهٔ مردم چیزی از آن بفهمند. با این وصف، سنت همهٔ آن نظرها را خنده کنان می پذیرفت.

وقتی فیلمهای خودم را با جمعیت تماشا می کردم دیگر واکنش تماشاچیان آن نبود که روز اول دیده بودم. آن رعشهها و لرزشها که با اعلام یک کمدی کمپانی کیستون بر بدنها می نشست، آن جیغها و هلهلههای شادی که ظاهر شدن من بر پرده، حتی پیش از این که کاری کرده باشم، برمی انگیخت، و همهٔ این چیزها، دیگر برای مردم بسیار عادی شده بود: کاش می توانستم به آن زندگی ادامه بدهم، و به راستی که بجز آن چیزی نمی خواستم. اکنون با پاداشی که به من می دادند در هفته دوست دلار عایدی داشتم.

از زمانی که مجذوب کار خود شده بودم دیگر وقتی نداشتم که در بار الکساندریا صرف کنم یا به آن دوست بدجنس و گوشت تلخ خودم الکساندریا صرف کنم یا به آن وصف چند هفتهٔ بعد او را در خیابان دیدم. به من گفت: «او، یارو! من به تازگی فیلمهای تو را دیدم و به عقیدهٔ من تمو

آدم خوب و جالبی هستی، می فهمی؟ تو یک چیزی بیش از دیگران داری. شوخی نمی کنم،ها! تو هنرپیشهٔ مضحکی هستی! پس چرا همان روز اول نمی گفتی؟»

بدیهی است که از آن پس من و او بسیار با هم دوست و صمیمی شدیم. من از کیستون خیلی چیزها یادگرفتم و خیلی چیزها هم به ایشان یاد دادم. در آن زمان آنها از تکنیک و از هنر صحنه آرایی چیز زیادی نمی دانستند و از حرکات نیز که من از تئاتر برای آنها آورده بودم زیاد سرشان نمی شد. از پانتومیم طبیعی هم آگاهی نداشتند. یک کارگردان با مسدود کردن یک صحنه خودش را به اتفاق سه یا چهار بازیگر بی هنر به خط در جلو دوربین میدید. آنوقت به کمک حرکات و اطوار شکلک درمی آوردند؛ مثلاً وقتی بازیگر میخواست بگوید: «من میخواهم با دختر شما ازدواج کنم، خودش را نشان میداد، بعد حلقهٔ انگشتری را نشان میداد و بعد دختر جوان را. شکلکها فاقد ظرافت و قدرت بودند و به همین جهت من گل کردم. در فیلمهای اولیه، من می دانستم که مزیت زیادی بر دیگران دارم و مثل یک زمینشناس به یک زمینهٔ غنی و دست نمخورده و کشف نشسده وارد شدهام. و بی شک آن دوره بسرای مىن پرهیجانترین و شوقانگیزترین دورهٔ کارم بود، چون به آستانهٔ یک کار حالب و شگفتانگیز رسیده بودم.

توفیق ایجاد محبت می کند و من با همهٔ کسانی که در استودیو بودند دوست شدم. من از این پس، برای بازیگران سیاهی لشکر، برای متصدیان ماشینها، متصدیان لباسها و اوپراتورها «شارلوت» بودم بی آن که گرایش مبالغه آمیزی به خصوصیت با مردم داشته باشم از این لقب خوشم می آمد، چون می دانستم که این خصوصیت و این طرز خطاب خودمانی به این معنی است که من در کار خود موفق بوده ام و هستم.

## داستان کودکی من ۲۳۴

اکنون به فکرها و نظرهای خودم اعتماد داشتم و می توانستم از این بابت از سنت متشکر باشم، چون گرچه او هم مثل من بی سواد بود ولی به ذوق و سلیقهٔ خودش اعتماد داشت و این اعتماد و اطمینان را به من هم تلقین کرد. طرزکار او به من دلگرمی و اعتماد بخشیده بود. آن جمله که در روز اول ورودم به استودیو به من گفته بود: «ما سناریو نداریم، از یک فکری شروع می کنیم و سیر منطقی وقایع را دنبال می نماییم» نیروی تخیل مرا تحریک کرده بود. آری، از این پس من شارلوت بودم.



